# مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود

تأليف الشيخ مقبل بن عبد العزيز بن مقبل الذكير (١٣٠٠ ـــ ١٣٦٣ هـ)

نسف وه محتاب خزنه التوارئج المجرده مجلد ٤ هزء ٧ جمع واثریت سماحه لشنج عبدالله العبرالرطن الدیس) الطعم لادلی

### بنه وألفؤال فيزال والتحايم

### مقدمة تاريخ الذكير

الأستاذ البحّانة: مقبل بن عبد العزيز الذكير، درس أول دراسته في المعدارس النظامية في الكويت، وأدرك في علم الحساب وحسن خطه جدًا، وصار له ولع كبير في الفراءة الحرة، وكانت الصحف والمعجلات في البلاد العربية لا سيسا في مصر، على مستوى رفيع من جسال الأسلوب، وحسن العرض، وجودة الأفكار، فكان المؤلف مقبل الذكير منهنكًا في القراءة في الكتب الأدبية والتاريخية وغيرها، مما ربّق عند، ملكة الأسلوب الإنشائي الجميل.

فشرع في كتابة التواريخ النجدية، وصار يبسط فيها الفكرة والحادثة بالتحليل والتعليل، وإعطاء الموضوع حقه من التحقيق.

فصنف تاريخه العطالع السعود في أخبار نجد وآل سعود، بمسَوَّدَة يكثر فيها كتابة العنارين بدون موضوع. ثم إنَّه عاد إليه ويَيَّف، واختفت تلك المبيضة، ولم يبق إلاَّ المسودة. فبحثنا عن المبيضة فحدثت عن صفة خفائها بروايتين: الرواية الأولى: حدثني صالح بن إبراهيم بن علي الخويطر من أهل عنيزة فقال: كنت موظفًا في محل ـ تجارة ـ عند محمد بن حمد آل القاضي في البحرين فسافر محمد بن حمد القاضي المذكور إلى بغداد وقت الحكومة الملكية زمن ولاية الملك غازي بن فيصل، فصودرت النيخة من محمد القاضي في مطار بغداد ولم تعد.

الرواية الأخرى: حدثني خالي صالح بن منصور آل أبا الخيل، فقال: كان لي صحبة قوية مع المؤلف المقبل بن عبد العزيز الذكير، وكنت في الأحساء زمن إدارته لمالية الأحساء، فجاء خطاب من الملك عبد العزيز يطلب منه الكتاب فبعثه إليه ولم يعد.

والكتاب غير مرغوب فيه عند الملك عبد العزيز، لأن فيه مدحًا لبعض أفراد آل رشيد، ووقت طلبه لم يعض على استبلاء العلك عبد العزيز على حائل إلاً نحو أربع سنوات، وأرجح أن الروايتين صحيحتان، لأن الراويين ثقتان، ومطلعان على مجريات الأحوال، ولأنه لا يبعد أن مقبلاً بيض الكتاب مرتين.

والراويان ثقتان جدًا وصفة نقلهما عن صفة اختفاء مبيضة الكتاب صريحة واضحة.

ولا مانع أن يكون الكتاب له مبيضتان فذهبتا بهاتين الطريقتين، والله أعلم.

ثم إننا عثرنا على مبيضة لعقبل بن عبد العزيز الذكير تحت عنوان «العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية، وهذه المبيضة عُثر عليها في (مكتبة الدراسات العليا)، جامعة بغداد \_ كلية الآداب. فلعلها هي المبيضة التي صودرت في مطار بغداد من محمد بن حمد القاضي. وهذه العبيضة ليس فيها فراغات، ولكنَّها ناقصة عن المسودة من النصف، من القرن التاسع الهجري.

أما المبيضة فلم تبدأ إلاً من ظهور النبيخ محمد بن عبد الوهاب وتنتهي المبيضة عام ١٣١٥هـ.

أما المسودة فلم تنته إلاً في عام ١٣٣٧هـ، فألحقنا الزيادتين من المسودة، وحذفنا من أحدهما ما اتفقا على تدوينه.

وبهذا كمل لنا تاريخ الأستاذ المؤرخ مقبل بن عبد العزيز الذكبر تحت اسم امطالع السعود في أخبار نجد وآل سعودة.

رحمه الله تعالى.

كىنىيە غَبُواللَّهُ بِمُن عَبُوالزَّجُونِ \_\_\_\_ بْن عِطَانِيَ ال بِكَتام

### ترجمة المؤرخ

## الشيخ مقبل بن عبد العزيز بن مقبل الذكير (١٣٠٠هـــ ١٣٦٣هـ)

الشیخ مقبل بن عبد العزیز بن مقبل بن عبد العزیز بن مقبل بن ماجد آل ذکیر، و (ذکیر) لقب علی (مقبل) الذي في منتهى هذا النسب.

أخبرني أحد أعيان أسرة (آل ذكير) أن مقبلاً جدّ الأسرة كان في أول شبابه مصاحبًا جماعة من أعيان مدينة عنيزة، فكان نشيطًا في خدمة رفقته في السفر، وسريع الحركة في قضاه حاجاتهم السفرية من السقي وإحضار الحطب والطبخ وغير ذلك فقالوا: هذا الشاب (ذكير) فلحقه هذا اللقب، وصارت أسرته لا تعرفه إلاً به.

وللمترجّم ابن عم لأبيه اسمه (مقبل بن عبد الرحمن الذكير) له شهرة بتجارته الواسعة وإحسانه وكرمه، يسمى (فخر التجار)، طُبّع كثيرًا من المسراجع النياسة، منها: (كشاف القناع) وعلى هامشه (شرح منتهى الإرادات)، كما طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية، و (إعلام الموقمين)، و (حادي الأرواح). . وغيرها من الكتب المسلفية المفيدة.

ويشتبه على بعض الناس هذا بصاحب الترجمة، فبخلطون هذا

بهذا، وهما اثنان في عصر واحد، وفي بلد واحد \_ أيضًا \_ فنشأتهما في مدينة عنيزة، وتجارتهما في (البحرين) فصاحب الترجمة (مقبل بن عبد العزيز)، والشاجر الشهير (مقبل بن عبد الرحمن)، ومقبل بن عبد الرحمن أَسنَ من مقبل بن عبد العزيز، وهو خاله،

وآل ذكير من قبيلة (عتبية) الكبيرة الشهيرة، وقبيلة عتبية أصلبا (هوزان)، فآل ذكير من بطن (الأساعدة) أحد بطون (الروقة).

وكانت مساكن (الأساعدة) في وادي أرهاط وادٍ عظيم كثير العيون كثير النخيل، يقع شمالي شرق مكة المكرمة بنحو ماثتي كيلو، وسيول هذا الوادي تنحدر إلى مزارع خليص وبلاد سليم.

يحده من الجهة الشمالية بلاد سليم، ويحده من الجهة الجنوبية قرية مدركة، ويحده من الشرق ميقات (ذات عرق) المشهورة بالضريبة، ويحده من الغرب وادي غوارة، ولا تزال عقارات الأساعدة فيه.

وقد حصل بينهم وبين جيرانهم من بطون الروقة فتن، فنزحوا من (وادي أرهاط) ونزلوا الفرى الواقعة بين القصيم وسدير، فبعضهم سكن الأسياح، وبعضهم سكن شعيب سمنيان، وأكثرهم سكنوا المزلفي، واستوطنوا تلك الأمكنة.

وآل ذكير كانوا يقيمون في الأسياح فانتقلوا منها إلى مدينة عنيزة فصاروا أسرة كبيرة، وفيها:

- ٠. \_ آل سلمان.
  - ٢ ــ آل ذكير.
  - ٣ \_ آل راشد.

- ٤ ـ آل محاميد.
- ه 🗕 آل بداح .
  - ٦ ــ آل شائع.
  - ۷ ۔ آل رشید.
  - ٨ ــ آل فييد.
  - ٩ ــ آل عثمان.
- ١٠ ــ آل عبد الكريم.
  - ١١ ــ آل صالح.
    - ١٢ ــ آل علي.

 وغير هذه الأسر معن لا تحضرني أسماؤهم الآن، وأقرب هذه الأسر نسبًا إلى (آل ذكير) هم (آل محاميد)، سكان (شعيب سمنان).

وكانت أسرة (الذكير) يقيمون في الأسباح فانتتل جدهم إلى الزبير، ومن النزبير انتقلوا إلى عنيزة.

### مكانة هذه الأسرة الاجتماعية

لا شلك أن آل ذكير من أكبر الأسر في مدينة عنيزة، وفيهم أعيان، ولهم عثار وأملاك وثروة، ولهم تجارة واسعة جدًا في العراق، فكان بيت (الذكران) في البصرة من أكبر البيوت النجارية، ولهم شهرة واسعة.

### أما أعيانهم فمنهم:

 ا حقبل بن عبد الرحمن الذكير، وبيزته النجارية في جدة وفي البصرة وفي البحرين حيث محل إقامته، وطبع كثيرًا من الكتب النافعة، وأسس جمعية في البحرين ضد التبشير المسيحي الذي كان منتشرًا في زمنه في الخليج.

ولمًّا أسن استقر في بلدة ــ عنيزة ــ حتى توفي فيها عام ١٣٤١هـ.

٢ \_ يحيى بن عبد الرحمن الذكير \_ أخو الذي قبله صاحب جاه كبير وثراء، بنى بعض المساجد في عنيزة، وتوفي في عنيزة في العام الذي توفي فيه أخوه مقبل (١٣٤١هـ).

٣ ــ سليمان وحمد أبناء محمد بن عبد الرحمن الذكير، لهم
 تجارة واسعة جدًا في البصرة وغيرها، فكان أشهر ببت تجاري في العراق
 هو بيث الذكران، ولهم عقار في العراق كثير جدًا.

إبناء صالح بن صالح بن محمد بن مقبل آل ذكير، لهم تجارة وشهرة في البصرة.

ه \_ عبد الرحمن بن مقبل الذكير \_ من أعبان مدينة عنيزة،
 وصاحب أوليات في بلده:

فهو أول من جاء بالكهرباء فأنار بيته والمساجد القريبة منه.

وأول من أتى بالراديو إلى عنيزة.

وأول من أتى بالدراجات (باي سكل).

وأول من استعمل الآلة الكاتبة فيها.

فالآلات المخترعة الحديثة، هو أول من جلبها واستعملها في بيته.

وكان بيته مفتوحًا دائمًا، وكثيرًا ما يجتمع عند، الرجال وقت إذاعة الأخبار في الحرب العالمية الثانبة، حيث لا يوجد راديو إلاَّ عنده. وكان هو أمير حاج عنيزة الرجالي المسمى (الروكيب). وقد توفي، وخلف أبناء نجباء صار بعضهم أطباء.

٦ عبد المحسن بن يحيى الذكير، وهو مشهور بالكرم والوفاء، وهو معدوح الشاعر عبد المحسن بن صالح، فقد أشاد بذكره، وأصفاه مدحه بقصائد جياد موجودة في ديوانه الشعبى المطبوع.

وني الأسرة غير هؤلاء من الأعيان، فبم أسرة رفيعة.

#### سولده

وُلد المترجم الشيخ مثبل بن عبد العزيز الذكير العام ١٣٠٠هـ في المدينة المنورة في زيارة من أهله لها، ونشأ في وطنه ووطن أهله عنيزة، وتعلم فيها مبادىء انفراءة والكتابة والحساب، وصار لديه خط جميل، سليم في غالبه من الأخطاء الإملائية.

قال في تاريخه: إنه سافر مع خاله منبل بن عبد الرحمن الذكير من عنيزة إلى الكويت، ووصل إليبا في ١٣١٣/٤/٩هـ وعموه في الرابعة عشر، فأبقاء خاله في بيت الشيخ يوسف بن إبراهيم لنعلم الكتابة، وكان في معية أولاد آل ابن إبراهيم، وكان قريته وزميله مصطفى بن الشيخ يوسف، وكان يخرج معهم إلى القنص والنزهة في ضواحي الكويت(١).

<sup>(</sup>١) الشيخ يوسف أل إبراهيم هو عميد بيئيم التجاري الكبير الذي في البصرة وله فروع في البند وغيرها، ونسبيم أنهم من آل منفري من بني سعد بن تميم، وأصل بلدهم في نجد بلدة ثرمدا،، ولهم نجارة وثراء واسع جذا. وقد عاه مبارك الصباح وحاول الإطاحة بأمارته ولكنه لم ينجح في ذلك، والآن ضعفت أحوالهم وتفرقوا، اهم. (المؤلف).

لكن صار في زمن قدومه الكويت الشقاق والخلاف الذي وقع بين مبارك الصباح وأخويه محمد وجراح، والذي انتهى بقتل مبارك لأخويه المذكورين، وكأن الشيخ يوسف آل إبراهيم له يد كبيرة، ومشاركة في وجود هذا الخلاف، لعلاقة صهر مع محمد آل صباح، وبعد مقتلهما غادر الكويت ليدبر المكائد لمبارك الذي فتك بأخويه.

أما مقبل الذكير فإنه بعد قفل ببت الشيخ يوسف آل إبراهيم في الكويت، سافر إلى البحرين، ونزل في بيت خاله مقبل العبد الرحمن الذكير، مواصلاً تعليمه، وكان بيت خاله في البحرين بالرغم من أنه بيت تجاري كبير، إلا أنه أيضًا ناد علمي وأدبي، يقصده العلماء والأدباء، لا سيما الدعاة الذين ندبهم رحمه الله ليكافحوا التنصير،

ثم إن المترجم صار كانبًا عند بعض تجار البحرين، لأنه بصير في مسك الدفاتر النجارية.

وفي عام ١٣٤٣هـ عين الملك عبد العزيز بن سعود المترجم مديرًا لمائية الأحساء، فقام بتنظيم الشؤون المائية، ورتب دفاتوها وسجلاتها، واستعان على عمله هذا بعدد من الشباب الكويتي الذين عرف خبرتهم وكفاءتهم، وأسند إليهم أقسام المائية، فترتبت أعمائها على أحسن ما يرام، حتى استقال برغبته منهم، وعين بدئه الشيخ محمد الطويل أحد أعيان جدة، وذلك عام ١٣٤٩هـ.

#### دراسته

دخل كتاتيب منظمة تعنى بقراءة الفرآن قراءة مجودة، وتعنى بتحسين الخط وإجادته، كما تعني بالحساب بقواعد، الأربع وكسورهن، ثم طريقة مسك الدفاتر التجارية، وتلقين الطلاب مبادىء الأدب بحفظ بعض نصوصه من شعر ونثر.

وقد دخلها في مدينة عنيزة وفي البحرين واستفاد منيا، أما إقامته ودراسته في الكويت فهي قليلة، بعد هذا اتجه إلى القراءة الحرة، وأكثر ما يقرأ في التاريخ وفي الأدب، ويكثر من مطالعة ومتابعة المجلات الأدبية، من أمثال الهلال والرسالة والكاتب المصري، والمقتطف وغيرها، تملك المجلات التي كانت تصدر زمن شبابه في مصر، ويكتب فيها كتاب كبار من أمثال طه حسين والعقاد والمازني وأحمد أمين والزيات والرافعي وقرناتهم من ذوي الأقلام الرفيعة، وكانت تملك المجلات تنشر لكبار وفرناتهم من ذوي الأقلام الرفيعة، وكانت تملك المجلات تنشر لكبار وغيرهم.

هذه الفراءة المتراصلة المفيدة كونت لديه ثقافة في النواحي التاريخية والأدبية، ونمت موهبته الإنشائية، حتى صار يجيد التعبير عما لديه من هذه المعراضيع بسهولة ويسر، ويعرضها أمام القارىء عرضًا حسنًا.

والاً فهو لم يدرس دراسة منظمة في جامعة، كما أنه لم يجلس عند العلماء في حلقاتهم العلمية، ولذا تجد اللحن في عبارته بجانب حسن اللفظ والسبك فيها.

### مؤلفيات المترجيم

 ا ــ لـه معجم للبلدان ينقل فيه عن معجم البلدان لياقوت الحدوي، ثم يضيف إليه ما عنده من معلومات خاصة أو معلومات جديدة عن الموضع. وهو مخطوط في مكتبة معهد الآداب الشرقية في جامعة بغداد، وعندي صورة منه، وهو بخط لمؤلف.

٢ ــ تاريخه المتداول، وهو مسودة لتاريخ بيض، ولكن المبيضة فقدت.

وتاريخ هذه المسودة بخط المؤلف أنها كانت موجودة عند عبد العزيز المحمد الحمد القاضي، المقيم في عنيزة وصاحب القصيدة العنيزية.

فلما ولي الشيخ سليمان بن عبيد قضاء عنيزة طلبها من عبد العزيز المستكور، فبقيت عنده، واستعرتها أنا كاتب هذه الأسطر عبدالله العبد الرحمن البسام من الشيخ سليمان بن عبيد، وكلفت من نسخها لي، ثم أعدتها إلى الشيخ سليمان، فوضعها في حجرته التي في المسعى، فاحترقت مع كتبه في أحداث الحرم التي كان سببها جهيمان وعصابته.

والنسخة الأصلية التي احترقت هي بخط المؤلف، ويكثر فيها البياض بوضع عناوين لم يكتب تحتها ولكنه كملها وبيضها بعد ذلك ثم فقدت.

### تقييم التاريخ المسودة

أرى أن المؤلف لم يأت بجديد إلا في بعض المواضع التي في بلدة عنيزة، ففيها بعض التفصيلات، وإبراز أسماء بعض الشخصيات، ولكن الجديد في هذه المسودة أنه عرض المواضيع عرضًا جميلًا في كثير من مواضعه، وعلل بعض الحوادث تعليلًا مقبولًا، وأنه منصف في روايته، فلم يتحيز لطائفة دون طائفة، وإنما يعنى بخدمة الحادثة التاريخية في حقيقتها، فيبرزها إبرازًا حسنًا.

وقد اكتب هذا العرض الجيد من إدمان قراءته للكتب الأدبية والمجلات الرقيعة الأسلوب، فتسار عنده هذا الأسلوب اللذيذ، بخلاف غيره من مؤرخي نجد فإنهم يوردون الخبر جانًا حافًا، لأنه ليس لديه الملكة الإنشائية التي يستطيعون بها التعبير والتعليل والله الموفق.

#### وفساتيه

حين ذهب المسترجم إلى البحرين، واستقر فيه فتح محلاً تجاريًا في اللؤلؤ، ولم يزل فيه حتى توفي في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام ١٣٦٣هـ. رحمه الله تعالى، آمين.

وخلف ثلاثة أبناء، هم حسب سنهم: عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد المحسن. مقبل العبد العزيز (۱)
عبد العزيز (۲)
عبد العزيز (۲)
عبد العزيز (۲)
عبد الرحمن (۲)
عبد المحسن (۲)

(١) المترجم،

هؤلاء هم ذريته منَ الأبناء، وله بنات لين أولاد.

 <sup>(</sup>٢) مؤلاء أبناؤه الثلاثة، وقد مانوا قلم يبنى لصلبه إلا بعض بنائه.

 <sup>(</sup>٣) حولًاء أحفاد المترجم من ابنه عبد العزيز، ويقيمون في الرياض الآن.

 <sup>(</sup>٤) حؤلاء أحفاد المترجم من ابنه عبد الرحمن، ويقيمون في البحرين الآن.

<sup>(</sup>ه) هذا حقيده من قبل ابنه عبد المحسن، ولم أعرف اسمه، مع العلم أن ابن المترجم عبد المحسن دكتور طب.

### 

#### مقدمة الكتباب

نكنب هذه المتدمة لإيضاح الحالة العامة في نجد، في الوقت المذي نريد أن تتكلم عن حوادثه الغامضة، ليعلم التساريء مقدار الصعوبات التي تعترض كيل من يحاول أن يكتب عن تاريخ نجد القسديم، فقد كانت بثلك الوقت إمارات متفرقة مفككة الأوصال، لا يربطنها إلا جامعة المصلحة العشتركة حين الحاجة فقط فكل بلد أو قرية مستقلة عن الاخرى في أعنائها وفي حوادثها وكانت الغزوات بينم متبادلة، لا لمبيل التوسع والاستلاك وتوحيد الكلمة وجمعنه، بل للتشفي والانتقام، مما أخر حالة نجد قرونًا متطاولة، وهي في حالة المبداوة، وكنان نفوذ هولاء الأمراء بضيق ويتسع تبقا لمقدرة الأمير وشخصيته.

وقد حاولت أن أجمع شئات حرادث نجد، وأصل قديمها بحديثها، قبحثت في كتب التواريخ العامة، لعلي أجد فيها ما ينير لي الطريق، ويساعدني على تكوين شبه تاريخ متصل، ولو كان نافصًا. فرجعت منها كما بدأت، وذهبت محاولاتي أدراج الرياح، لأنه قد ثبت لدي أن تاريخ نجد قد الفصل عن التاريخ العام في أيام بني أمية، حينما كثرت الفتوحات، وانتقلت العاصمة من المحالك الإسلامية، وانتقلت العاصمة من الحجاز إلى الشام.

袋 鑅 綠

الجزء الأول الحالة العامة في نجد في القرون الثلاثة التي تقدمت فيها النهضة الإصلاحية

## نبذ في حوادث نجد بالثلاثة قرون المذكورة

ذكرنا في خطبة الكتاب، وفي المقدمة بعض الإيضاح عن الحالة السياسية العامة، وذكرنا ما هي فيه من تفكك الروابط، واختلاف الكلمة، والنزعات والممنازعات، والحروب الناشئة عن الأحقاد والضغائن التي أوجدها الجبل، وغذاها التعصب. وقد أوضحنا في الخطبة والمقدمة عدم وجود المصادر التي نستمد منها ونعتمد عليها، وإنما ما لايدرك كله لايترك جله، فقد اعتمدنا أن نبتديء في هذا التاريخ في القرن التاسع هجرية، معتمدين في ذلك على ما ورد في سوابق [تاريخ بن بشر] وعنى معلومات خاصة تحصلنا عليها من بعض مؤوخي القصيم، فمزجنا بعضها بعض بالرغم من غموضيا، لأنها أشبه بالرموز، فإذا ذكروا حادثة قتل بعض بالرغم من غموضيا، لأنها أشبه بالرموز، فإذا ذكروا حادثة قتل أو قتال، قالوا: وفي هذه المئة قتل فلان أو حصل قتال بين آل فلان أو قتال، ولا يذكرون الأسباب ولا النائج، مما بجعل مهمة المؤرخ بغاية من الصعوبة.

وقد تتوسع في شرح بعض الحوادث ويندرج البعض الآخر كما وجدناء، على حسب ما عندنا من المعلومات عن ذلك. وبما أنه لم يتصدى أحد لهذا الموضوع فقد رأيت من المفيد أن أجمع هذه النبذ وجعلها كمقدمة للتاريخ، وأن أضف إليها بعض تراجم الأشخاص البارزين ممن له أثر في مجر التاريخ القديم من أمراء وشعراء وعلماء لتكون الفائدة أتم.

#### تأسيس بلد الدرعية

في منتصف القرن التاسع الهجرية، قدم مانع العريدي من بلدهم القديمة \_ المسماة بالدرعية \_ عند القطيف على ابن عمه علي بن درخ صاحب (حجر اليمامة والجزعة)، المعروفين قرب بلد الرياض، فأكرم وقادته وأعطاه (المليبد) و (غصيبة) المعروفين في الدرعية، وكانتا من نواحي ملك علي بن ذرع، فاستقر مانعًا فيهما هو وينوه وعشروهما واتسع بالعمارة والغرس في نواحيهما.

ومانعًا هذا هو جد آل مقرن الأعلا، وتوارثها بنوه من بعده كما يأتي تقصيل ذلك عند كلامنا على نبضة نجد الإصلاحية [إنشاء الله].

#### تأسيس بلد العيينة

في السنة المذكورة أي ٨٥٠ سنة بالوقت الذي تأسست فيه الدرعية اشترى حسن بن طوق جد آل معمر أهل العيبنة من آل يزيد ما كان في ملكهم، يحدها جنوبًا ما فوق المليبيد وغصيبه، من سمحه والوصيل إلى الأبكين، الجبلين المعروفين، إلى بلد الجبيلة شرقًا، إلى موضع حريملاء شمالاً. وكان مسكن حسن يومنذ في بلد ملهم.

وأهلها من بني يشكر ابن بكر ابن وائل وحسن ابن طوق من بني

معد بن يزيد مناة ابن تعيم، فحصل بينه وبينيم مغاضبة، وكان ذو ثروة فاشترى الموضع المذكور، فانتقل من ملهم إليه، وأسس بلد العيبة واستوطنها وتأمرها، وتداولتها ذريته من بعده، فنشأت الدرعية والعيبئة بوقت واحد، ولكن العيبنة سبقت الدرعية بالفرة والعمران، حتى كانت المدينة الأولى في نجد، وتبوأت المركز الأول في نجد، ولم تزل كذلك إلى أواسط القرن الثاني عشر، فإنها فقدت منزلتها بعد وقاة أميرها عبد الله بن محمد بن معمر المشهور، فاحتلت الدرعية مركزها واستلمت عبد الله بن محمد بن معمر المشهور، فاحتلت الدرعية مركزها واستلمت قيادة زمام النبضة التي وحدت نبها كلمة نجد، وكادت توحد كلمة الجزيرة بأسرها، تحت راية واحدة، كما سيأتي توضيحه بموضعه في الكتاب.

# بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة حكمام الأحسساء

قبل أن نشرع في ذكر الحوادث لا بد أن نلم بشيء من تاريخ الأحساء بوجه الأجمال، لأن ليس لدينا تفاصيل عن ذلك، لعدم وجود تواريخ مختصة بذلك. فقد كانت إمارة الأحساء بالصدر الأول من الإسلام كغيرها من بلدان المسلمين، ولمثا انتقلت الخلافة إلى الشام أيام بني أمية، أضيفت إمارة الأحساء إلى إمارة المعدينة، ثم إلى إمارة العراق، ولم تزل كذلك صدرًا في خلافة بني العباس. ولمثا خرج القرامطة في أواخو القرن الثالث استولوا عليها وعلى النطيف، وبقبت قحت حكميهم إلى أواخو القرن الرابع حتى طردهم منها عبد الله بن على العيوني من بني ثعلبة، وساعده على ذلك بنو سليم وبنو عقبل، واستقبل بإمارة الأحساء

والقطيف، فأراد خلفاء مشاركته، فاستعان ببني عقيل على سليم حتى أخرجوهم من الأحساء، ودخلوا إلى مصر فأقام بها بعض وسار البعض إلى إفريقيا في بلاد المغرب وذلك في منتصف القرن الخامس، ثم بعد مدة اختلف بنو تغلب وبنو عقيل فقلبت بنو تغلب على بني عقيل وطردوهم من الأحساء، فسافروا إلى العراق، وملكوا الكوفة والبلاد والفراية، وتغلبوا على الجزيرة والموصل. وملكوا تلك البلاد مدة ليست قليلة، ثم غلبهم على الجزيرة والموصل. ومنهم كان المقلد وقرداش وقريش وابنه مسلم عليها السلجوقيون، ومنهم كان المقلد وقرداش وقريش وابنه مسلم المشهور، ذكرهم ووقائمهم في كنب التاريخ، فلما غلبوا على ملكهم في العراق تحولوا عنها في أوائل القرن السابع إلى مواطنهم الأولى في الأحساء فوجدوا بني ثغلب قد ضعف أمرهم فغلبوهم على الأحساء والقطيف بعد حروب كثيرة - فاستنب الأمر فيهما لبني عقيل يتوارثونه أبًا عن جد إلى أن أخذها الترك من أيديهم كما سيأتي.

#### أجود بن زامل

وكانت الإمارة في أوائل القرن العاشر لأجود بن زامل الجبري العقيلي العامري، وكان مفره في قرية المنيزلة المعروفة، الآن في الأحساء وقصره في غربي القرية العوجودة الآن لم تزل آثارها موجودة لهذا العهد، ولم نقف على شيء من أخبارهم على قرب عيدها، بسبب عدم العناية في ثاريخ البلاد. ولهذا كانت أيام ولايات بنو تغلب وبنو عقبل مجهولة، والمحديث عنها يدخل بحكم الخرافات، كما هو في أخبار بني هلال. وقد بسطنا الكلام في هذا الخصوص في كتابنا (المعجم) عند كلامنا على الأحساء ولم نذكر به إلاً ما ثبت لدينا من مصادر موثوقة وعزونا كل شيء

إلى مصدره، قمن أراد زيادة الإيضاح فاليراجع بموضعه من الكتاب المذكور.

قال ابن بشر: وفي سنة ٩٩٢هـ حج أجود بن زامل شيخ الأحساء ونواحيه في جمع يزيدون على ثلاثين ألفًا، ولم نقف على من خلفه بعد وفاته.

### قضاة أجود بن زامل

فقدِ ذكر بن بشر: أن قضاة أجود بن زامل ستة، وهم:

القاضي ابن الناضي على بن زبد وهو قاضي أجود ابن زامل الخاص، والقاضي متصور بن الخاص، والقاضي متصور بن مصبح وعبد الرحمن بن مصبح، والقاضي أحمد بن فيروز بن بسام، وسلطان بن ريس بن مغامس. كل هؤلاء في مدخلة أجود بن زامل.

### منيع ابن سالم

الجندي المجهول ــ أو الكريم المجهول.

ومنيع بن سالم هذا، هو: معدوح راشد المخلاوي، الشاعر المشهور الذي خصه بمدحه ورثاه بعراثي كثيرة، حتى قبل: إن المخلاوي قل أن تجد له شعرًا إلا في منيع بن سالم، وكان هذا فيما يظهر لنا أنه كريسًا جوادًا، غمر الخلاوي في إحساله، وكان له فرق ذلك مخصصات سنوية عند منيع بن سالم.

والراجح لدينا أن منبع هذا من بني عقيل، ولعله أخر أمرائهم في الأحساء الذي أخذ الترك منه الأحساء والقطيف، لأن في بعض أشعار الخلاوي ما يدل على وقوع نكبة في منيع قبل وفاته. ولعلنا نورد بعض الشواهد من أشعار الخلاوي. وقولنا هذا لا يستند على أساس صحيح، وإنما هو من بعض الظنون، لأننا اجتهدتا أن ثلم بشخصية منيع بن سالم. ومن أي قبيلة فلم نجد خبرًا صحيحًا نعتمد عليه، وتأذن لمن عنده علم في ذلك أن يصحح الخبر على الحقيقة، (ثم ثبت عندي أن الخلاوي عاش في أول القرن الثاني عشر).

خروج الشريف حسن بن أبسي نمي إلى العارض وفي سنة ٩٥٨هـ: أسست بلد بريدة

قال العصامي في التاريخه الله وفي سنة ٩٨٦ هـ سار الشريف حسن بن أبي نعي إلى نجد، وحاصر معكال المعروف في الرياض، ومعه من الجنود نحو خعسون ألفًا، وطال مقامه فيها، وقتل فيها رجالاً ونهب أموالاً وأسر منهم أناس من رؤسائهم، وسار بهم إلى مكة وحبسهم وأقاموا في الحبس سنة، ثم أذعنوا لعطاليه. وطلبوا منه أن يطلق أسراهم ويلزموا بأن يسلموا له مبلغًا معينًا من العال، فأطلقهم، وأمر فيهم محمد بن فضل، ثم انتفضوا عليه فجهز عليهم سنة ٩٨٩هـ وسار إليهم بجيش كثيف ومدافع كبار.

### خروج الشريف حسن المذكور إلى الخرج

وقصد ناحية الخرج وحارب أهلها، ففتح مدنًا وحصونًا تعرف بالبديع والسلمية والبعامة، ومواضع في شوامخ الجبال، ثم عبّن من رؤسائه في ضبطها أمور اقترحها وشرطها، وعاد راجعًا.

## مصادقة بني خالد للشريف حسن

فلما بلغ بني خالد مسير الشريف إلى الخرج ساءهم ذلك وكانوا قد ندموا على تقاعدهم عن مساندة أهل الرياض في غزوته الأولى عليهم، فأرادوا أن يمدوا أهل الخرج وينصروهم، فتجمعوا وقبل أن يسيروا علموا باستيلاء الشريف عليهم وأنه على وشك الرجوع فرصدوا له في الطريق في جريدة خيل وجيش، وكان الشريف حسن قد بعث عيونًا تقدموه، فرجعوا إليه وأخبروه أن بني خائد قد رصدوا له في الطريق فما لبث حتى وافاء جيش بني خالد، وقد استعد للقائه فهاجموه، واقتتلوا قتالاً شديدًا كانت نهايته هزيمة بني خالد، فضم الشريف خيلاً وإبلاً، وقتل منهم يومئذٍ قتلى كثير، وكانت هذه آخر غزوات الشريف حسن إلى نجد إذ توفي في جعادى كثير، وكانت هذه آخر غزوات الشريف حسن إلى نجد إذ توفي في جعادى

# سنة ١٠١٥ هـ خروج محسن إلى نجد

وهي سنة ١٠١٥ : خرج الشريف محسن بن حسين إلى نجد ونزل (القصب) القرية المعرونة في الوشم، وقتل أهلها ونيبهم، وفعل بهم الأفاعيل العظيمة.

ولم نقف على الأسباب التي دعت الشريف إلى التنكيل بهم مثل هذا التنكيل الفظيع، وقد نقلنا العبارة كما وجدناها، دون أن نتعرض إلى شيء في عبارتها، ليطلع القارئء على المصادر التي نستمد منها معلوماتنا نيحذرنا، أو لهم نتوسع في الأبحاث لأننا مقبدين بعبارات مبهمة، لا يستطيع المؤرخ أن يتوسع في بحثه فلر أن صاحب هذه الترسيمات أوضح شيء من مقدمات هذه الحادثة، لأمكن البسط فيها والاستنتاج.

#### استيلاء آل حنيحن على بلد البير

البير قرية معروفة في سدير، وأمراؤها من العربنات في سبيع، وكان ينازعهم فيها آل حنيحن فتغلبوا عليهم واجلوهم عنها فلما كان سنة ١٠١٥هـ سطا محمد وعبد الله آل حنيحن في بلد البير واستولوا عليه، وأخرجوا منه العربنات فعمروها وغرسوها وتداولتها ذرية محمد من بعده، وهم: آل حمد المعروفون نسبة إلى حمد بن محمد المذكور وبقي في أيدبهم.

#### تأسيس قرية الحصون

أصلها قصور مزارع، والقصر يدعى حصن، ففي سنة ١٠١٥ هـ كانت هذه الحصون تابعه لصاحب (صبحاء)، القرية المعروفة عند قرية الجنوبيين في ناحية سدير، فاستأجرها آل تعيم من صاحب (صبحاء)، وأخذوها مغارسة بيعني أن يعمروها ولصاحبها سهم أو أسهم معلومة منها فغرسوها وعمروها واستوطنوها، فسميت الحصون (جمع حصن) على اسميا السابق، لمنا كانت حصون مزارع.

#### سنة ١٠٣٣ هـ

وفي سنة ١٠٢٣ : قال ابن بشر: وفي هذه السنة قتلوا أولاد مفرج بن ناصر صاحب بلد (مقرن) المعروفة في الرياض، وهذا من الأخبار المبيمة التي اضطرونا إلى وضعها دون أن يعرف من هو القاتل، ولا ما هي أسبابه، ولا من الذي خلفه في منصبه، رجاء أن نقف أو يقف من بعدنا على توضيح ذلك. ثم قال: وفي سنة ١٠٣٧هـ استولى آل مديرس على بلد (مقرن) وشاخوا فيها.

#### مقرن وربيعة

أبناء مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع . وفسي سنسة ١٠٢٩هـ: حج مقرن وربيعة رئيس الدرعية أبناء مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي ومقرن هذا هو جد آل مقرن الذي لا يزالوا ينتسبون إلبه، ويجتمع فيه آل سعود وأبناء عميم القريبين.

#### الحريستي

الحريق في ناحية القرع – بلد مشبور – ويعرف قديمًا بحريق نعام نسبة إلى (نعام) القرية المعروفة قريب منه، ولكنه صار أشهر منها. أسه رشيد بن مسعود بن سعد بن سعيدان بن فاضل البزاني البجلاس الوائلي البغزاني من عنزة من أسد بن وبيعة – أسس انبلد رغرسه وسكنه، وتداونته ذريته من بعده، ثم غلبهم عليه انقواورة من سبيع، وأخذوه منهم، ولكنيم لم يلبثوا أن كروا عليهم وأخرجوهم منه في سنة ١٠٤٠هـ ولم يزل بيد ذريتهم إلى الآن، وهم آل حمد بن رشيد بن مسعود المذكور، وسيأتي الكلام عليه في حوادث سنة ١٣٢٧ ـ ١٣٢٨ هـ، حينما تآمروا على الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وانفاقهم مع الفريق معا سيأتي تفسيله آنداك.

## قتل آل تميّم

بتشديد الياء المثناة تحت، تصغير تميم

وهي سنة ١٠٤١هـ: قتل آل تميم في مسجد القارة المعروفة يصبحا في سدير، وآل تميم هؤلاء هم أهل الحصون الذي تقدم ذكرها، ووقع يسبب ذلك حرب بين آل حديثة أمراء القارة وبعض من الأهالي، وقتل فيه محمد ابن أمير القارة عثمان الحديثي،

وفي سنة ١٠٤٥ هـ: حج ابن معمر أمير العبينة وابن قرشي، وأخذهم ركب من عائذ وبقي العداء بين أهل القارة حتى تصالحوا سنة ١٠٤٩هـ.

#### تأسيس بلد حريملاء

وفي سنة ١٠٤٥هـ: رقع بين آل حمد بني رائل ربين آل مدلج في التويم اختلاف، فخرج آل حمد من التويم مغاضبين لآل مدلج فذهب رثيسهم علي بن سليمان إلى أحمد بن عبيد الله بن معمر واشترى منه موضع حريملاء، وكانت ملكه بعد أن أخذ منهم منزلها هو وبنو عمه سويد وحسن ابني راشد آل حمد، وكذلك جد آل عدوان وآل مبارك والبكور وغيرهم من بني وائل، ونزلوا معهم وغرسوها وعمروها، فتقدمت في العمران في مدى الماثة السنة التي تلت تأسيسها حتى كانت في الدرجة الثانية من بلدان نجد، بالرغم مما اعترضها من العقبات، وما أبداء ابن مغمر أمير العيينة من العداء الشديد، ومحاولاته للتغلب على أدليها، ولكنهم وقفوا بوجهه وصمدوا لحربه، وردوه على أعقابه، ولم ينل منهم منالًا، ولم تكن غارات ابن معمر عليهم هي الوحيدة، بل إن مجاوريهم لم يكونوا أقل عداء من أبن معمر، ولكنهم استطاعوا أن يتغلبوا على كل من حاول الاعتداء عليهم، وبقيت الإمارة بيد آل حمد وآل راشد أبناء عمهم إلى أن دب الخلاف بينهم، وانقسموا على أنفسهم عند أول ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما ستنف عليه في موضعه من هذا الكتاب.

وفي هذه السنة تصالح أهل القارة القرية المعروفة بسدير بعد الحرب التي وقعت بينهم بسبب مقتل آل تميم.

وفي سنة ١٠٤٩هـ: حج الشيخ العلامة سليمان بن علي بن مشرف جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

#### سنة ١٠٥١هـ

وفي هذه السنة وقع قتال بين آل جرجس داخل العيينة، وقتل من الطريق قتلي وانهزم آل جرجس.

#### روضة سدير

لم نقف على تاريخ تأسيسيا، وإنما الثابت أن الذي أسسيا آل ماضي فقد أقبل جدهم الأعلى مزروع من بلد (قفار) البلدة المعروفة في جبل شعر واشترى هذا العوضع في وادي سدير واستوطنه وعمره، وتداولته ذريته من بعده، وقد خلف أربعة أولاد: سعيد وسليمان وهلال وراجح، وصار كيل واحد منيسم جد قبيلة فكان لكيل واحد منيسم حد أولاد: معلة أقسام: معلة آل ابن سعيد ومحلة آل ابن هلال. ومحلة آل ابن واجح. وصار لكل منهم أتباع، وكانوا بأول الأمر مجتمعي الكلمة ضد المعدو وصار لكل منهم أتباع، وكانوا بأول الأمر مجتمعي الكلمة ضد المعدو الخارجي. وأما الداخلية فكل منهم يختص نفوذه بحدوده المعروفة، ثم دب المخلاف بينهم مع تمادي السين، ودخل بينهم الأعداء، ففرقوا كلستهم، فوجد كل منهم قواه لمحاربة بني عمه، ويستمر النزاع بينهم مدة طويلة، نشارة يتغلب هؤلاه، وتارة يتغلب أولئك، وبقي النزاع على طويلة، نشارة يتغلب هؤلاه، وتارة يتغلب أولئك، وبقي النزاع على

ورئيسهم يومثل وميزان بن غشام الشاعر المشهور، وكانت الغلبة يومثل آل ماضي وهم أمراء الروضة، بعد أن أجلوا رميزان وجماعته عنها، فنزل هذا قرية (أم حماد) المعروقة في أسفل بلد حوطة سدير ينظر الفرصة بأبناء عمه، إلا أنهم لم يتركوه، فقد استنجدوا بأحمد بن عبد الله بن معمر أمير العيينة فأنجدهم بقوة هو رئيسها فقضى على رميزان وأخرجه من (أم حماد) وكان رميزان من الأمراء الممتازين همة وإقدامًا، فلجأ إلى الشريف يزيد بن محسن، وكان له به صلة وثيقة، فشكى إليه ما لحقه من بني عمه واستنجد به عليهم، فأوعده خيرًا، ولكن لم يتمكن من إيجاده، لأن المحالة في الحجاز مضطربة، ولم يهمل أمره كل الإهمال فلما استنب الأمر للشريف في الحجاز خرج غازيًا نجد، بعد هذه الحوادث بخمس سنوات مات في أثناءها أحمد بن معمر، وقتل خلفه ناصر بن عبد الله بن معمر، وقتل بنه عميم.

فنزل الشريف زيد \_ الروضة \_ وقبض على محمد بن ماضي وقتله وولى فيها رميزان بن غشام بعد أن نكل بأهل البلد تنكيلاً شديدًا، ثم رحل منها. ونزل بنيان الماء المعروف في العارض قاصدًا العيبنة، وبما أن الأمير الذي ساعد آل ماضي قد مات فقد اكتفى بوضع غرامة باهظة في نقود وطعام، فأخذها ورجع وهدأت الحالة بينهم، واستمر رميزان متغلبًا على الروضة طيلة أيام الشريف زيد فلما توفي الشريف المذكور سنة وعمروها. وتجدد النزاع بينهم كما كان سابقًا إلى أن قتل رميزان وضعفت وعمروها. وتجدد النزاع بينهم كما كان سابقًا إلى أن قتل رميزان وضعفت شوكة آل أبى سعيد. كما سيأتى توضيحه في موضعه من هذا الكتاب.

وفي هذه السنة توفي أحمد بن عبد الله بن معمر أمير بلد العيينة حاجًا في المناسك، وتولى بعده أخيه ناصر بن عبد الله بن معمر ولم تتم له الولاية إلى أشير معدودة إذ ثار عليه ابن أخيه دواس بن محمد بن معمر فتشل سنة ١٠٥٧هـ وتسولى الإسارة من بعده، ولكنه قشل أيضًا منة وأجلى منها آل محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر وأجلى منها آل محمد بن

## وفاة الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل

وفي آخر سنة ١٠٥٩ توفي الشيخ الإمام العالم محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أسماعيل في بلد أشيقر وهو من آل بكر من سبيع، أخذ النقه عن عدة مشايخ من أجليم: الشيخ أحمد بن محمد مشرف وغيره.

وأخذ عنه جماعة، منهم: الشيخ أحمد بن محمد النصير، والشيخ أحمد بن محمد النصير، والشيخ أحمد بن محمد بن بسام، والشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان وغيرهم. وكان الشيخ بن إسماعيل معاصرًا للشيخ العلامة سليمان ابن علي بن بشرف جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وللشيخ منصور بن يونس، البيوتي شارح «الاقناع» و «المنتهى» ـ والشيخ مرعي بن يوسف.

## سنة ١٠٦٣ هـ وقعت الشبول وأهل بلد التويم

الشبول فريق من البادية لا أعلم من ينتسبون إليه من النبائل، وقد وقع بينهم وبين أهل بلد التويم اختلاف لا نعرف سببه، ولكن قباشا على حالة البادية وتغلبها إذ ذاك، وكثر اعتداءاتها ترجح أنهم فرضوا على أهل بلد التويم أمرًا ليس لهم فيه حق، واضطروا إلى امتشاق الحسام دفاعًا عن

أنفسهم وأبوا أن يذعنوا لمطالبهم وفضّلوا أن يأخذوا منهم أضعافها قهرًا بعد أن يقوموا بواجبهم، فوقع بينهم قتال شديد قتل فيه من أهل التويم عدد كثير وأثخنوا في عدوهم وأبعدوه.

### قتل مرخان بن مقرن

وفي سنة ١٠٦٥هـ: قتل مرخان بن مقرن قتله ابن عمه وطبان بن ربيعة واستولى على نصيبه المعروفة في الدرعية.

وفي هذه السنة خرج الشريف محمد الحارث إلى نجد، وأغار على آل مغيرة في (عقرباء) الموضع المعروف عند بلد الجبيلة.

### خروج الشريف زيد بن محسن إلى نجد

وفي سنة ١٠٦٩هـ: خرج الشريف زيد بن محسن إلى نجد ونزل (قرى التويم) المعروف بين التويم وجلاجل في سدير، وقدم في سدير وأخر وأخل وأعطى، وهذه آخر غزوة غزاها إلى نجد، وتوفي سنة ١٠٧٦هـ.

### ولاية عبد الله بن أحمد بن معمر في العيينة

قد ذكرنا في حوادث سنة ١٠٥٨ ولاية محمد بن حمد بن معمر على العيينة، ولم نقف على شيء في حوادث (العيينة) في مدى عشر السنوات، وإنما نرجح أنه نوفي سنة ١٠٧٠هـ أنف وسبعين حيث ذكر ابن بشر ولاية عبد أنه بن أحمد بن معمر ببذء السنة.

### غزوة ابن معمر لأهل (البير)

وفي سنة ١٠٧١هـ: سار عبد الله بن أحمد بن معمر أمير العبينة إلى

(البير) القرية المعروفة في المحمل وأغار عليهم وأخذ إبلاً في سوانيهم، ثم بعد مدة أقبلت قافلة لأهل العبينة فأغار عليها أهل بلد البير وأخذوها، و فجيئز عليهم عبد الله بن معمر وسار إليهم قاصدًا الانتقام منهم، فلما وصل قرب البلد وجمع جنود كثيرة وفيهم الشيخ القاضي سليمان بن علي وغيره من الأعيان.

ونزل على حدود البلد وجعل السطوة وأهل النجدة من قومه تحت جدار السور فوقع الجدار عليهم ومات منهم خلق كثير تحت أنقاضه. فكفى الله أهل (البير) شره ورجع إلى بلده بمن بتي معه وقد أنصف الله منه.

#### وقاة الشريف زيد بن محسن

وفي سنة ١٩٦٦هـ: ترفي الشريف زيد بن محسن، وتولى مكانه ابنه سعد بن زيد بعد منازعات ومشاجرات بينه وبين ابن عده الشريف حمود بن عبد الله، فتغلب عليه الشريف سعد بن زيد، فخرج الشريف حمود إلى (ينبع) مغاضبًا للشريف سعد، وأقام بينا متغلبًا على ما حولها وحصل بينهما حروب ومنازعات، ليس هنا موضع ذكرها، إذ المقصود من بحثنا هو ما يتعلق بنجد.

### خروج آل عبد الله الأشراف إلى نجد

وفي سنة ١٠٧٩ : خرج آل عبد ألله الأشراف إلى نجد وأغاروا على (النانير القبيلة) المعروفة في نجد وكنان هؤلاء قبد النذروا بيم فاجتمعوا واستعدوا للقائه، وحصل بينيم قتال شديد ثم انهزم الأشراف، وقتل الظافير منيم قتلي كثير.

### خروج الشريف حمود بن عبد الله

وعلى أثر هذه الوقعة، خرج الشريف حمود بن عبد الله قاصدًا الظفير للتنكيل بهم والانتقام منهم، ولكنه قبل أن يصلهم أغار على عنيزة، وحصل بينه وبينهم وقعة شديدة، ثم أغار على بني حسين وحصل بينه وبينهم قتال، ثم أغار على (هنيم) وكذلك حصل بينهم وقعة ثم أغار على مطير وحصل بينهم وقعة شديدة، فلمًا بلغ الظفير خبر هذه الوقعات وعلموا أنه سيقصدهم أفزعهم ذلك لما وقع بينهم وبين آل عبد الله كما سبقت الإشارة إليه.

فلمًا قرب من منازلهم انضم إليه الصمدة فخذ من الظفير، لأنهم لم يشتركوا في الحوادث العتقدمة، وكأن الظفير خافوا بطش الشريف، فأرادوا أن يصلحوا أمرهم معه على أن يأخذ منهم (الشعثاء ـ و ـ النعامة) وهي خيار أوائل الإبل وخيار تواليها كما هو المعتاد، فركب شيخ الظفير الأكبر سلامة بن سويط، وقدم على الشريف وأراد أن يسترضيه، وعرض عليه ما تقدم، على أن يعنوا عنهم، فلم يقبل، فقال سلامه: إذا لم تقبل ذلك فاحبسي لتتمكن من أخذ ما تريد منهم.

وسلامة يقول ذلك، رغبه منه في حقن الدماء، ويرى أن المال مبعاً بلغ فيو أخف ضررًا من القتال، لأنهم لا يربدون أن يتعادوا في عداوة الأشراف، لما لهم من السلطة في الحرمين ونجد أيضًا. ولكن الشريف حمود أبسى أن يقبل ما أشار به ابن سويط، فذهب سلامة إلى قومه وقد تهيؤا للقتال، وكذلك الشريف حمود، فانخذات الصعدة عن الشريف، وانحازوا إلى بني عمهم، ولم يبقى معه إلا بني عمه وعدوان فالتقى الجمعان واقتلوا قتالاً شديدًا، قتل فيه من الأشراف زين العابدين بن

عبد الله، وأحمد بن حسن بن عبد الله، وشنير بن أحمد بن عبد الله، وغيرهم كثير من سائرقومه، ولم يدرك من الظفير مأموله، فرجع.

فلمًا مضى مدة قليلة، أعاد الكرة عليهم الشريف غالب بن زامل وصبحهم وقتل منهم نحو ستين رجلاً، ولم يزل الحرب والقتال بين الأشراف وبين الظفير إلى أن أصلح بينهم الشريف أحمد بن زيد وتوفي الشريف حمود سنة ١٠٨٠هـ بعد أن وقع الصلح بينه وبين أمير مكة الشريف سعد بن زيد.

### وفاة الشيخ سليمان بن علي بن مشرف قال ابن بشر:

وفي سنة ١٠٧٩هـ: توفي الشيخ العالم الفقيه سليمان بن علي مشرف جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان سليمان رحمه الله فقيه زمانه متبحرًا في علوم المذهب وانتهت إليه الرياسة في العلم، وكان علماء نجد يرجعون إليه في كل مشكلة في الفقه وغيره.

وقال ابن بشر: رأبت له سؤالات عديدة، وجوابات كثيرة، وصنف كتابًا في المناسك، ثم قال: وذكر لي أنه شرح «الإقناع» فلما علم أن منصورًا البهوتي شرحه أتلف الشيخ سليمان شرحه.

أخذ العلم عن علماء أجلاء منهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف وغيره، وأخد عنه جماعة منهم: أحمد بن محمد القصير، وابنه عبد الوهاب، والد الشيخ محمد وإبراهيم وغيرهم.

## قتل رميزان بن غشام الشاعر المشهور رميزان بن غشام من آل ابن سعيد من بني تعيم، وقد تقدم الكلام في

المنازعات التي جرت بينه وبين بني عمه، وذكرنا تقلبه على الروضة، وأن نفوذه ضعف بعد وفاة الشريف زيد بن محسن. وذكرنا رجوع أبناء عمه آل ابن راجح إلى محلتهم، وتجدد المنازعات بينهيم، واستعرت الحروب كما كانت سابقًا إلى أن قتل رميزان في سنة ١٩٨٨هـ حسب رواية ابن كما كانت سابعه إلى ال س رجر - ي والفيح هابعي بشر، وفي بعض الروايات أنه قتل أو مات في حدود سنة ١٠٨٤هـ أو مدرد المستح هابه

والرواية الأخيرة أصح كما يتضح من سياق الكلام، وتأبيد الرواية الأخيرة عَنْ رميزان نفسه، وليس لدينا معلومات كافية عن تفصيل الحوادث الجارية بينه وبين ﴿عمه لغموض المصادر، ولكن استنجنا ذلك من بعض شعره الذي يثبت أنه في سنة ١٠٨٣هـ، ١٠٨٤هـ لم يزل على قيد الحياة كما سيأتي بيانه بعد شرح الحوادث التي تقدمته.

#### تأسيس بلد ثادق سنة ١٠٧٩ هـ

ثادق بلد ني ناحية المحمل وهي قاعدته عمره آل عوسجة وغرسوه وسكنوه، ولا أعلم هل هذا أول عمرانه أو أنه قد أسس قبل ذلك وخرب، أو أن هذا تحديد لعمرانه الأخير كما هي الحال في أكثر قرى نجد، فإنها تعمر وتسكن، ثم يرتحل أهلها ويتركوها لسبب من الأسباب، ثم يأتي بعدهم من يسكنها ويجدد عمرانها، ولكن من الثابث أن عمران بلد ثادق في سنة ١٠٧٩ لـم يزل كما هو الآن.

#### استيلاء آل عربعر على الأحساء وإخراج الترك منه

سبق الكلام على استيلاء حكومة الترك على الأحساء في النصف الأول من القرن العاشر، وذكرنا الأسباب التي دعتهم إلى احتلال

الأحساء، وتقويض إمارة آل أجود بن زامل العقيليين، فاستمرت إمارتهم عليها نحر مانة وثلاثين سنة، فلما ضعف شأن الترك، وكثرت الثورات الداخلية في بلادها، والحروب الخارجية مع الدول لطمعهم في أملاكها، واطمئنت على القسم الشرقي من جزيرة العرب من أن تحتله إحدى الدول، وأت أن تسحب بعض القوات التي خصصتها للمحافظة على متصرفية الأحساء، واكتفت بقوة ضنيلة تحفظ مقاميا الأسمى، فاختل نظام الأمن ونقلبت البوادي على مقدرات هذا القطر، وكانت قبيلة بني خالد هي القوة المسيطرة على أطراف الأحساء والقطيف ونواحيهما، فأطمعهم ما رأوا من ضعف الحكومة وعجزها عن حفظ الأمن، فهاجموا النوة المرابطة في الأحساء، وتغلبوا عليها وأخرجوها من الأحساء والقطيف، واستولوا عليهما بعد أن قتلوا راشد بن مغامس رئيس آل شبيب، وكان مشايعًا للترك، فطردوا جماعته بعد أن أخذوهم. وكان استيلاؤهم عليه سنة ١٠٨٠هـ، وقيل: سنة ١٠٨٢هـ وهو الأصح اعتمادًا على الشعر الذي قيل ني تاريخ ولايتهم:

رأيست البيدو آل حميد لئيا توالوا أحدثوا في الخط ظلمًا أتسى تساريخيسم لمسا تسولسوا كفسسانسما الله شسرهمسوا (طغى الماء) ١٠٨٧هـ.

والخط اسم لناحية القطيف وتوابعه، وسيأتي تذييل بعض الأدباء على هذين الببتين في تاريخ زوال حكمتهم من الأحساء سنة ١٢٠٨هـ، فيما أخرجهم منها سعود بن عبد العزيز، وكان رئيس بني خالد يومثلٍ براك بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة آل حميد، وهو أول أمير في الأحساء من آل حميد، فلما تولى الأحساء حاول أن يبسط نفوذه على نجد وعلى البوادي، ففي السنة الثانية لولايته الأحساء خرج غازيًا نجد فأغار على آل سبهان من آل كثير وأخذهم على سدوس القرية المعروفة في الشعيب وطرد الظفير.

وفي سنة ١٠٨١هـ: تصادم الظفير وقبيلة الفضول وحصل بينهم قتال شديد في موضع يسمى الكثيال في نجد.

# أمارة عبد الله بن إبراهيم العنقري في ثرمدى

العناقرة من بني سعد بن زيد مناة ابن تميم، وثرمدى بلد في ناحية الرشم على حدوده من الشرق، وهي قرية قديمة، ذكرها ياقوت في همعجم البلدان، وقد ذكرناها في كتابنا المعجم، وشرحنا ما وقفنا عليه من تاريخها القديم وتاريخها الحديث، إلا أننا لا نعرف أمراهها فيما قبل هذا التاريخ، وأول أمير تولى فيها حسب ما نعلم هو عبد الله بن إبراهيم العنقري سطى فيها سنة ١٠٨١هـ، واستولى عليها وتولى الإمارة فيها، ولم تزل الإمارة فيها بيدهم إلى وقتنا هذا، أي منتصف القرن الرابع عشر، وهما من البلدان التي قاومت محمد بن سعود طبلة أيام ولايت، وشطرًا من ولاية عبد العزيز بن محمد، كما سيأتي بيانه بموضعه،

# الفتنة بين أهل بلد الحصون سنة ١٠٨٤ هــ

ذكرنا فيما تقدم تأسيس آل نعيم بلد الحصون سنة ١٠١هـ، والفتنة التي وقعت بينهم وبين أهل القارة المعروفة عند صبحا. وهذه عادة القرى، فإن المنازعات بينهم لا تفتر خصوصًا إذا كان في القربة أو البلد حزبان قويان يتنازعان السيادة.

وبلد الحصون من هذا النوع فإن فيها أمراءها آل تعيم وهم أصحابها الشرعيين الذين أسوها، ولكن القوة لا تعترف بهذا الحق لصاحبه، فإن آل حديثة عصبة قوية فأرادوا الاستئار بالسلطة بحكم القوة فئاروا على آل تعيم وأخرجوهم من البلد، وتولى الإمارة رئيسهم مانع بن عثمان بن عبد الرحمن آل حديثة، فلجأ آل تعيم إلى إبراهيم بن سليمان أمير جلاجل البلد المعروف فاستجدوه على آل حديثة فأنجدهم، وسار معيم وأسس قوة كبيرة هاجم بلد الحصون فاستولى عليها وأخرح منه مانع بن عثمان شيخ آل حديثة، وبني آل تعيم في بلدهم سنة ١٠٨٣هـ وتولى فيها عدوان بن سريم آل تعيم في بلدهم سنة ١٠٨٣هـ وتولى فيها عدوان بن سريم آل تعيم.

# وقعة القاع بين أهل التويم وأهل جلاجل

التويم قرية في سدير شهرتها أكبر من مساحتها، لأنها على صغرها وقلة سكانها، عزيزة الجانب لا يرام حماها، ولا وثام جارها، ولا يصطلى بنارها، أهلها ذو شجاعة وإقدام أقرب إلى انتهور، أقرب الناس إلى فتنة وأشدهم مراسًا لا ينامون على ضيم، وهم كما قال فيهم رميزان(1):

أهسل التسويسم رأس الحيسة مسن يطسأها يسأخلذ حسذره

أمراءها آل مدلج من بني تميم<sup>(٢)</sup>، وقد ذكرنا خلافهم مع آل حمد وميساجرة هــــزلاء إلى موضع حريمــلاء وعمــروها وسكنـــرها كمــا بينــاه سائنًا.

وليم وقائع مشهورة لا زالت تتناقلها النئة من الرواة، تركناها لعدم

<sup>(</sup>۱) حدًا من شعر حميدان لا من شعر رميزان.

<sup>(</sup>٢) آل مدلج ليسوا من تعيم بل من عنزة.

الاعتماد على رواتها لأن طول المدة تبطل الثقة بالنقل إذا لم يكن مسجل، لما اعتاد الناس عليه من التحريف والزيادة والنقصان. وإنما اقتصرنا على بعض النبذ التي أوردها ابن بشر في سوابقه ترسمناها متفرقة على حسب ترتيب حوادث السنين، على أننا قد استوفينا ذلك بكتابنا اللمعجم، في كلامنا على التويم، وأضفنا إليه الحوادث الحديثة فمن أراد استكمال البحث عن التويم فليرجع إلى موضعه من الكتاب المذكور.

قال ابن بشر في حوادث سنة ١٠٨٤ : وفي هذه السنة حصل وقعة بني أهل التوبم وأهل جلاجل في موضع يسمى الفاع قتل في هذه الواقعة رئيس جلاجل إبراهيم بن سليمان، ورئيس بلد التويم محمد بن زامل بن إدريس بن حسين بن مدلج، وعده رجال من الفريقين، وهذه من الحوادث العادية التي تقع دائمًا بين أهل القرى لا لتأبيد حق ولا لطلب التوسع في الملك، وإنما للتشفي والانتقام، وفي الحوادث الماضية والحوادث التالية ما يؤيد ذلك.

# إمارة راشد بن إبراحيم في بلد مراة

مراة قرية قديمة ولها ذكر في الناريخ، وقد كانت قديمًا لبني امرى، القيس بن زيد مناة، وقد ذكرناها في كتابنا «المعجم» وذكرنا شيئًا من تأريخها القديم وما ورد فيه من الأشعار، وأمّا الناريخ الحديث فهذا أول خبر وقفت عليه في شأنها.

قال ابن بشر:

وفي سنة ١٠٨٤ تولى راشد بن إبراهيم في بلده مراة البلد المعروفة في الوشم.

## قنل ناصر بن محمد أمير الدرعية

وهي سنة ١٠٨٤هـ: قتل ناصر بن محمد أمير الدرعية وأحمد بن وطبان، ولم يذكر من قتله ولا أسبابه، وتولى من بعده محمد بن مقرن جد محمد بن سعود مؤسس إمارة آل سعود الأولى.

## حوادث سنة ١٠٨٥ هــ

في هذه السنة قحط وغلاء، ارتفعت فيه أقيام الأطعمة لقلة الأمطار، وضعف الزراعة، وحصل في ذلك مشقة عظيمة على أهل نجد عسوما حاضرتها وباديتها. فانحدرت بوادي الفضول من نجد إلى العراق، ورأت من الخصب وطيب المرعى ما أعجبها، فاستقرت هناك حتى الآن، إلا أن غالبهم تحضروا ولا أعرف لهم بادية موجودة على عاداتها، لا في نجد ولا في العراق، منهم قبائل القزي على الضفة القريبة من الفرات من الناصرية إلى العَفِير.

رجوعًا إلى تحقيق مقتل رميزان بن غشام أمير الروضة تندم الكلام على قتل رميزان بن غشام الشاعر المشهور أمبر روضة سدير في حوادث ١٠٧٩هـ، حسب رواية ابن بشر ووعدنا أن نبدي ملاحظتنا على عدم صحة هذه الرواية، وها نحن نورد الدلائل التي نؤيد ما ذهنا إليه.

سن الشابت أن آل حميد استولوا على الأحساء والقطيف سنة الدماه، والقطيف سنة الدماه، حسب رواية ابن بشر نفسه، ومما لا شك فيه أن رميزان تلك السنة لم يزل على قيد الحياة وإليك الشاهد من كلام رميزان نفسه، وذلك أنه وقع ببن رميزان ورشيدان سوء تفاهم، فخرج هذا وقصد براك بن غرير

حاكم الأحساء غاضبًا لأخيه، وأقام في الأحساء مدةً حاول رميزان في أثنائها استرضاءه فلم يفلح، ومعا أرسل إليه في هذا المعنى، قصيدته المشهورة، نقتطف منها الأبيات التي هي محل الشاهد، ومطلعها:

وفيها يقول معانبًا لأخيه:

ولا خير فيمن لا يسر مصاحب يسا قسانسع فلسلأمسور نتيجسة واعرف مصادير الأمور لورودها

ويبقى بالفعل الجميل محاربا بغد وبعد غد لهن عواقبا فالغالب أن هوى النفوس الغالبا

إلى أن قال يخاطب براك بن غرير وأخيه محمد:

وا خلاف ذا یا منزل قد حل به انقسل وقیست رسسالسة مکتسویسة

إلى أن قال:

فعمیسم لسي بالسلام وخصلس براك بسن غسريسر أزكس خمالسد شم أنشده عسن طمارش متقسرب لا مسابستي جنسوي ولا به ضبيجة

إلى أن قال مخاطبًا لأخيه:

فإلى حداك قفل لمن لا يرعوي إن فسات بسالسدنيسا فطسرة مبغسض

إلى أن قال:

رإن كان طرب للحروب وقر بها

للشرق من وادي سديس واكسا إن الكتساب بيسان عفسل الكسانسيا

بیت الحجا منها وملقی الطالبا دیسن وأکرمیسا یسدًا منساسبًسا عنسد وعنسا لسه سنیسن غسایبسا مساغیسر مقدور ومسا الله کسائیسا

بالجهل ما هذا الخِمال الواجبا ومسرور ذا ودُّ نسعيسك خسايسًا

فعمارتها بنموايسب وحمرايبها

وإن كان من شأن القيود وجمعها قمنا على أساس تقييد مفاخر نباعها بفوائد وفقايد وأخبار الأشيا ما قضى توب الفتى عش ما تعيش فكل حي ميت

وف اجر ما هي لنا المطالبا تخص بها تحت العجاج الشاقيا في مجد مسلوب الفوايد سالبا فالسده مغلوب ومسر غالبًا حش ما تحوش فكل شيء ذاهبا

فأجابه رشيدان بقصيدة على رويها وقافيتها، ومطلعها:

قم من ربا عرصات هجر ضاربا درب الرشاد على إسناد الغاربا ثم أخذ يصف راحلة رسوله ويصف له الطريق الذي يجب أن يسلكه في رحلته حتى انتهى إلى المحل المقصود فقال:

وادي سدير حسى صبحًا بالضحى أولاد من بنت سعيد بماللتسى فاقر السلام جميعيم ولمن رقى أعنى أجدى أذكى الأنام وقل له ما والذي سمك السموات العلى بعث المديمار مخافة إلا أنني كم مررتني لمبحة وصدقها إلى أن قال:

تركتها والينوم في رأس الشقي في خنف بسراك وأخسوه محمسد إلى أن قال:

يا ناصحي قولك أجر عن حييم

تلقسى بيسا لسي حلة وأقساريا عز النزيل شقى الخصيم الحاربا ورج المعالي ما أحم النساريا ليسه لعلسه بالقسوافسي ذاريا ولمه المدعماء ينايس ومحاربا خبره على الأمر العظيم الكازبا بعزيمة ما طفت شور الزاربا

عن ضيمها في صفر عيش مشاربا الصافط الساطي الشجاع الشاربا

أسمعت أصم من قدام شاربا

مالي أبيع أهل المروة والضحى شف ما تشوف فأنا بحالي شايف

بسكوت قصر في سدير خاربا من بياع هياك أبهيات كف نياربيا

فمن هذا الشعر يتضح أن رميزان موجود بعد استيلاء آل عربعز على الأحساء بمدة لا تقل عن ثلاث عن ثلاث أو أربع سنوات، بدليل قوله:

ثم أشده عن كارش متغرب عنده وعناله سنيسن غايبا

فيذا يدل على أن خطابه هذا، لم يصدر إلا بعد مدة من ولاية آل عربعر الأحساء، ولما لم تنجح مفاوضته مع أخيه استعان رميزان بخالهما جبر بن سيار فاستأنف هذا مفاوضة ابن رشيدان، وأرسل له قصيدة أنحى عليه فيها باللائمة لمقامه عند آل عربعر، تركنا شرحها خوفًا من الإطالة، على أننا قد شرحنا أخبارهم وأشعارهم في كتابنا: «المعجم» عند كلامنا على روضة سدير، ولم نقف على جواب ارشيدان، لكن من الثابث أنه بقي عند آل عربعر إلى ما بعد قتل رميزان.

وهذا الشرح والشعر أوردناهما شواهد لإثبات الرواية التي تؤيد وجود رميزان إلى سنة ١٠٨٤هـ، خلاقًا لما أورده ابن بشر في السوابق.

# أسر سلامة ابن صويط

وفي سنة ١٠٨٦هـ غزى براك بن غرير أمير الأحساء، وأغار على الظفير وحصل بينهم قنال، فأسر سلامة بن صويط شيخ الظفير طرحه براك بن غرير رئيس بني خالد في مجالدة الخيل، وأسره وبقي عنده، ولهذه القصة حكاية لطيفة، لا زالت بأفواه الرواة إلى هذا اليوم نوردها تفكيًا للقراء.

قبل: أن سلامة بن صويط لما أسره بواك بن غرير بذل عن نفسه فدية

كبيرة من الخيل والجيش، فأبسى براك أن يقبل منه، فلما كانت السنة الثانية، طلب براك القدية من ابن صويط، فامتنع هذا عن أدانها، فبقي في ٠ أسره، فلما كان أثناء تلك السنة وخرج براك للبر حسب عادته يستوفيه، فبلغ الخبر ابن سلامة بن صويط فخرج ومعه من أشداء قومه نحو عشرة رجال، فلما وصل قرب المنزل الذي فيه براك، نزل بعيدًا عنه وأخذ يتجسس حتى عرف موضع خيمة حرم براك بن غريز، فلما كان النصف الأخير من الليل تسلل إلى خيمة حرم براك، ودخليًا خفيةً دون أن يشعر به أحد، وكان لبراك ولد نائمًا بجانب أمه، فنزعه بلطف وخرج ولم يعلم به أحد، قرصل إلى رفاقه وركبوا ركابيم (مطاياهم) وساروا مجدين فلم تطلع الشمس إلاً وهم قد أبعدوا عن دبرة بني خالد، فأخذرا لأنفسهم بعض الراحة، ثم ساروا كسيرهم الأول، فلما صار اليوم التالي صادفه رجل من التصلية، قال: ألا تريد إجازه حسنة، قال: ومن لي بذلك، قال: تسير إلى براك بن غرير في الموضع الفلاني تجده مضطرب الفكر على فقد أحد أولاده، فبشره بسلامة ابنه، وهذا الوقد المفقود هو الذي أمامك، وقل له: يسلم عليك فلان بن سلامة بن صويط. وبقول: الولد محفوظ عندنا، وسيكون عندنا على الحالة التي سيكون فيها والدي عند، من خير وشر، فمتى أراد ابنه فليطلق سراح أبسي، فوصل الصلبي عند ابن غرير وزجده بغاية الكدر بعد مشي ثلاثة أيام لا يعلم عن حالة ابنه شيء، وقد أرسل الخيل والجيش يطلبه فوجد أثر الركانب وتبعوها، إلى أن دخلت في أراضي الظفير ورجعوا خالبين، وقد ترجح لديهم أن الابن قد قتل، فلما قدم التسلمي على براك وأخبره عن ابنه وبشره بسلامته، سر سرورًا عظيمًا، فأنعم عليه بكسوة، ومنح له بعض الدراهم، واطمئن خاطره على والده، فاستدعى سلامة بن صويط وقال: ألم ترى عمل ابنك بنا فأخبره بالخبو وأنه هو الذي اختطف ابنه، قال:

من قال أنا خير الملا ربحه العنا ﴿ وَ مِنْ قَالَ أَنَا ضَيْمِ الرَّجَالُ إِضَّامُ

فجهز براك بن غرير جيشاً وأخذ رسالة من سلامة بن صويط إلى ابنه يوصيه بإكرام الولد وأن لا يمسه بسوه، بل يبالغ في إكرامه، وكتب براك إلى ولد سلامة بن صويط يخبره أن والده عند، على بساط العز والكرامة، وأنه سيجيزه بما يليق به ويرسله إليه بعد ثلاثة أيام، واحتفظ به إلى أن يأتيك الطارق الذي سنرسله مع والدك، فالتقت الرسل على ابن صويط وشاهدوا الولد على أحسن حال، فلم يلبث إلا أيام قليلة حتى قدم عليه أبوء مزودًا بالهدايا والعطاء الجزيل من خيل وجيش وكسوة، فأرجعوا الابن إلى أبيه كما أرجع الوالد على ولده.

#### حوادث سنة ١٠٨٨ هـ

وفي هذه المنة ظهر الشريف محمد الحارث إلى نجد، فيض على غانم بن جاسر رئيس الفضول وقتله، ثم سار قاصدًا الظفير، وكانوا يومثذ في الظلقعة من قرى القصيم، فبلغهم خبر الشريف، واستعدوا للقائه، فأغار عليهم وحصل بينهم قتال شديد، قتل فيه من الطرفين قتلى كثير، وصارت الدائرة على الظفير، ثم قدم عليه شيوخهم فاجعلوهم، وأخذ عليهم الفعال، وأنزلهم في مسلمي (أحد جبلي شعر).

وفيها غزى براك بن غرير وأغار على آل عساف، عند الزلال المعروف عند الدرعية، وأخذهم.

وفيها أغار العناقر أهل ثرمدي على بلد حريملاء، ووقع بينهم قتال، قتل فيه رجال رجعود بدون نتيجة .

### حواث سنة ١٠٩٠هـ

وني هذه السنة، أغار زيادة بن كاس بن قطامي على غنم أهل الحصون، القرية المعروفة في سدير، وأخذها.

#### وقعة دلقة

وشي سنة ١٠٩٦هـ: حصلت وقعة بين الظفير وعنزة في موضع يسمى دلقة، قتل فيها من عنزة مقتلة كثيرة، وقتل من رؤسائهم لاحم بن خشم النبهائي، وحصن بن جمعان.

## قتل عدوان بن التميم

وفيها قتل عدوان بن تعيم رئيس الحصون، القرية المعروفة في سدير، ونهبت منزلته، وتولى بعلةمحمد بن سويلم بن تعيم.

وقيها قتل محمد بن بحر، صاحب الداخلة في المنزلة.

# وفاة براك بن غرير بن عثمان

وفي سنة ١٠٩٣: توني براك بن غرير رئيس الأحساء والنطيف، وبني خالد وهو الذي طرد الترك من الأحساء، واستولى عليها. ويقال أن آل حسيد وبني خالد هم بقايا بني عُتيل، الذين أخذ الترك الأحساء من أيدهم في منتصف القرن العاشر، كما قدمنا واستردوها في أواخر القرن الحادى عشر. ويستدل من قال: إن بني خالد من بني عقيل في قول الشيخ أحمد بن على بن مشرف:

ولا تنسى جمع الخالدين فإنهم قبائل شنى من عقيل بن عامر وتولى بعده أخوه محمد إمارة الأحساء القطيف، ورياسة بني خالد الذين هم لم يزالوا بادية كما كانوا.

# مقنل آل حمد الجلالين

كان دواس بن عبد الله بن شعلان والد دهام متغلبًا على منفوحة، وكان آل حمد الجلالين جيران عند، في منفوحة، فقام عليهم وقتلهم سنة ١٠٩٣هـ وفي هذه السنة قتل واشد بن إبراهيم، رئيس مرات الفرية المعروفة في الوشم، وثولى فيها عبيكة بن جار الله.

# مقتل الزاريعي - مقتل الزاريع

كانت قرية منفوحة على صغرها منفسمة من حيث النفوذ إلى قسمين إذا جاز لنا أن نسمي ذلك بهذا الاسم ولو مجازًا ــ وكان المتغلب عليها دواس، وينازعه فيها المزاريع، وهم حمولة كبيرة، فقام عليهم سنة ١٠٩٥ مـ وقتليم، وقضى على نفوذهم، وملك فيها ملكًا مطلقًا، وكان دواس هذا جبارًا عنبدًا سفاكًا للدماء، واستقرت إمارته، وطالت أيامهم، ومات في سنة ١١٣٩هـ، تولى بعده ابنه محمد مما سيأتي بيانه بموضعه إن شاء الله.

وليــت هذه الحالة مختصة في منفوحة، بل هي حالة تكاد نكون عامة، ففي الخرج مثل ذلك، فإن بين زامل رئيس الدلم وبين عشيرته منازعات فجهزوا عليه وهاجموه، ولكنه تمكن من صدهم، بعدما كبدهم قتلى كثير، وحصل مثل ذلك بين ابن معمر أمير العيينة وأهل حريملاء. كل هذه الحوادث في سنة ١٠٩٥هـ.

# ولاية عبد الله بن محمد بن معمر على العيينة

وفي هذه السنة ١٠٩١ه: تولى عبدالله بن محمد بن حمد بن عبد الله محمد بن حمد بن طوق في بلد العينة صار له فيها شهرة عظيمة، واتسعت العمارة في العينة، وكثر أهلها، وتزخرفت في زمانه حتى بلغت الدرجة الأولى بين البلدان في الفرة المادية والأدبية، وحج أبوه في هذه السنة، وكان فاتحة أعماله بعد ولايته أن جيز على أهل حريملاه، وسار معه سعود بن محمد بن مترن صاحب الدرعية، فلما قرب من البلد جعل له كمبنا، ثم أشار على أهل البلد، فخرجوا إليه، ونشب من البلد جعل له كمبنا، ثم أشار على أهل البلد، فخرجوا إليه، ونشب كانوا بينه وبين الكمين، فتنية أهل حريملاه حتى كانوا بينه وبين الكمين، فتنية ما منهم نحو ثلاثين رجلاً.

دني هذه السنة قتل محمد بن عبد الرحمن أهل ضرمى جيرانه. وفيبًا قتل صقر بن شائع في سطوة في طريق نعام. وفيها أيضًا قتل أعيكة بن جار الله أمير مرات القرية المعروفة في الوشم.

وفيها أيضًا سار أهل خريملاء على (القرينية) القوية التي بين حريملاء وملهم، وأخذوها عنوة.

### حوادث سنة ١٠٩٧هـ

وفي هذه انسنة خرج الشريف أحمد بن زيد إلى نجد في شهر ربيع

الثاني ونزل عنيزة في القصيم وكانت يومئةٍ كغيرها من بلدان نجد منقسمة من حيث النفوذ إلى أربعة أقسام.

الجناح: وهي قرية لم تزل على حكمها، شمالي البلد،
 وأهلها آل جناح من جبور بني خالد.

٢ ــ العقبلية: وهمي محلة لـم تـزل معـروفة في البلـد، وأهلهـا أل أبـي غنام الذين من ذريتهم آل يحيـى الصالح، وآل بكو الذين من ذريتهم محمد الخليف، وذريته الجميع من سبيع.

٣ ــ العليحة: هي محلة لم تزل معروفة بهذا الاسم، وأهلها
 آل معمر من الفضل الجراح، وآل زامل، وكلهم من سبيع.

إلجادة: وهي أيضًا محلة لم تزل معروفة بهذا الاسم، وأهلها الشخنة المعروفون بالمشاعيب، وهم أبناء عم آل معمر.

وكان النزاع لا زال مستمرًا بين هذه الأقسام، ومن المفيوم أن ثلاثة الأقسام الأخيرة، هي محلات متصلة بعضها ببعض بأسواق، وكثيرًا ما نسد هذه الأسواق أثناء النزاع الذي يحدث بينهم، ويتبادلون إطلاق الرصاص من بيوتهم.

# خروج الشريف أحمد بن زيد إلى عنيزة

وفي سنة ١٠٩٧هـ خرج الشريف أحمد بن زيد كما ذكرنا، ونزل عنبزة، ونكل بأهل العقبلية المحلة المعروفة في عنبزة تنكيلاً شديدًا، تجاوز به حدود العقوبة، وانتهب ما فيها وما في نبوتها، ولم نقف على الأسباب التي دعته إلى مثل هذا العمل، إلا الغطرسة والاستبداد، وليست هذه الوحيدة من نوعها من أعمال الأشراف، فقد تقدم ذكر بعض من هذه الأعمال التي لا مبرر لها، وسيأتي البعض الآخر، ولم ينقطع شرهم عن نجد إلاَّ بعد النهضة الأخيرة، وتوحيد حكومة نجد. كما سيأتي بيانه ِ بمحله.

# استيلاء بن معمر على بلد العمارية العمارية قرية صغيرة في الحيسية وأهلها في وادي الدواسر.

وفي هذه السنة غزى عبد الله بن معمر بلد العمارية، وهاجمها وأخذها عنوة، واستولى على ما فيها، وخرجها وتركها. وفيها أيضًا حصل بين قبيلة آل كثير اختلاف، أدى إلى قتال ببنهم، وقتل منهم شهيل بن غنام من رؤسائهم.

## وفاة الشيخ عثمان بن فايد

في ١٤ جمادى الأولى سنة ١٠٩٧هـ: توفي الشيخ العالم عثمان بن فايد النجدي الحنبلي، وله مصنفات في الفقه منها: اشرح كتاب الممدة، للشيخ منصور البهوتي، و الحاسبة المنتهى، وغير ذلك قاله ابن بشر.

#### حزادث سنة ١٠٩٨ هـ.

وفي هذه السنة غزى عبد الله بن معسر بلد حريملاء، وفعل كما فعل في غزوته الأولى، وجعل كمينًا ثم أغار على أهل البلد، فلما خرجوا لقتاله، ونشب النتال، خرج عليهم الكمين، فانهزم أهل البلد، وقد قتل منهم عدة رجال، ثم بعد هذه الوقعة تجهّز أهل حريملاء وساروا إلى سدوس، ومعهم محمد بن مقرن صاحب الدرعية، وزامل بن عثمان وهدموا قصر سدوس، وخربوه. وسدوس هذه من قرى الشعيب، وهي

التي فيها الآثار القديمة التي يزعمون أنها من أثار طسم وجديس. وفيها المسلة المشهورة في التاريخ، التي هدمت بعد ذلك أثناء النهضة الدينية.

### غزوات بن عريعر

وفيها غزى محمد بن غرير حاكم الأحساء ورئيس بني خالد، وقصد العارض وصبح آل مغيرة وآل عائذ، وهم على الحائر الماء المعروف بحائر سيبع، وأخذهم وقتل الخباري من رؤسائهم، ثم ارتحلوا من موضعهم، ونزلوا حائر المجمعة في سدير في أيام الصيف أو آخر الربيع، فاعاد الكرة عليهم ابن عربعر وأخذهم وقتلهم. وغزى آل عساف فأطلبهم رفافتهم آل نبهان، وقتلوا منهم عددًا كثيرًا من حائر سدير.

#### حوادث عامة

وفي هذه السنة قتل عبد الله بن أحمد حنيحن أمير البير، وقتل أبضًا حمد بن عبد الله في حوطة سدير، وتولى في البلد التعيسا، وهبّت ربح شديدة رمت في نخيل الحوطة في سدير نحو ألف نخلة.

# حوادث سنة ١٠٩٩ هـ

وفي هذه السنة تولى سلامة أبا زرعة في بلد (مقرن) المعرونة في الرياض، وهي محلة في الرياض أي قسم منها، وكل قسم يسكنه عائلات مخصوصة برجع أمرهم إلى واحد منهم كما هي العادة في أكثر قرى نجد بذلك الوقت.

# حوادث سنة ١٠٩٩ هـ

وفي هذه السنة نزلوا عنزة على بلد عشيرة المعروفة في ناحية سدير،

وحاصروها عدة أيام، ووقع بينهم قتال كثير، ورجعوا عنها خائبين.

وفيها غزى محمد آل غرير حاكم الأحساء ونواحيه، وقصد الخرج وحاصره، وحصل بينه وبين آل عثمان أمراء الخرج مناوشات وصابرهم، ولكنه رحل عنه دون نتيجة.

# وفيات هذه السنة

وفي هذه السنة قتل جساس رئيس بوادي أل كثير.

وفيها توفي الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن ذهلان. قال بن بشر: وقد رأيت نقلاً أنه من آل سحوب من بني خالد، وكان له في الفقه معرفة ودراية، أخذه عن عدة مشائخ، أجلهم الشيخ محمد إسماعيل المتوفى سنة ١٠٥٩هـ في أشيقر، وأحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر المشرقي وغيرهما. وأخذ عنه عدة علماء، منهم: الشيخ أحمد المنتور صاحب مجموعة الفقه، ومحمد بن ربيعة العوسجي في بلد (ثادق) وغيرها.

وفيها: توني أخوه.

وفيها توفي الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن ذهلان، والشيخ الفقيه محمد بن عبد الله أبي سلطان الدوسري. وفيها كثر الله الكلأ والعشب والجراد ورخص الطعام رخصًا عظيمًا. وبلغ التمر عشرون وزنة بالمحمدي أكبر خمسة آصع بالمحمدية (المحمدية جزء من \_ جزء من الريال) وهذا المسعر في ناحية سدير، وأما في العارض فقد بيع التمر في الدرعية إلى وزنه بأحمر (والأحمر نوع من الذهب يساوي مقدار ريال بعملة اليوم).

وأرّخ هـذه السنة عبد الله بـن علـي بـن سعـدون وهـو إذ ذاك فـي الدرعية، قال:

لمحسب تبسخ وارض تمسح بدفسع المحلسق فيهسا تسزح وتساريخسه ذا كسساد يشسم

مجد الإلك والشكسر تعسج وتمسر ثعسج وتمسر لسلائسة أصسواعه دبسر فحسرف بسوسة للناسع

المحلق نوع من العملة بذلك الوقت يساوي المحلق الواحد بعملة البوم وكذلك الحرف نوع من العملة يساوي الواحد منه بعملة البوم وهما من أجزاء الويالات التي يتعاملون بها في زمانهم. والوسق، قال المذكور: ستون صاعًا بصاع العارض.

## حوادث سنة ١١٠٠ هـ

وفي هذه السنة نزل الحواج الثلاثة بلد عنيزة في التصيم:

حاج العراق. وحاج الأحساء ونواحيه.

وحسل في البلد موسم عظيم واستفادت البلد من ذلك فائدً: كبيرة وغلي فيه الطعام. ولمّا رحل الحاج العراقي، ونزل قرب التنومة آخر قرى القصيم من جهة الشرق، أغار الظفير والفضول على الحاج، وأخذوه.

وفي هذه السنة مناخ بين زعب وعدوان وبني حسين. ولم يذكر نتيجته ماذا كانت، وفيتها تصالح عبد الله بن معمر وأهل حريملاء.

وفيها مات عبد الله بن إبراهيم وئيس بلد ثرمداء. وتولى في البلد من بعدء أخيه ريمان بن إبراهيم.

### حوات سنة ١١٠١هـ

وفي هذه السنة قتل مرخان بن وطبان، قتله أخوه شقيق إبراهيم بن وطبان غدرًا.

## عمار قرية حريملاء

وفي هذه السنة عمرت القرية. القرية المعروفة عند حريملاء، عمرها ابن صقبة، وليس هذا أول تأسيسبا، لأنها قديمة، وكانت قديمًا تلحق بملّهم قبل تأسيس حريملاء، ثم نسبت إلى حريملاء لقربها منها، ولأن حريملاء انتزعت الشهرة من ملهم، ولم تزل القرية كما كانت قديمًا قرية صغيرة، وقد خرّبت بعد تأسس ابن صقبة، ثم عقرها الشيخ محمد بن مقرن بن مسند الودعا في سنة ١٢٢٢هـ، وبقيت كذلك إلى الآن، كما سيأتي بيانه بموضع. اه.

### حوادث سنة ١١٠٢ هـ.

وفي هذه السنة مات محمد بن غربر حاكم الأحساء والتطيف ونواحيها، وقتل ابن أخبه ثنيان بن براك بن غرير، وقتل سرحان. وتولى إمارة الأحساء بني خالد سعدون بن محمد آل غرير.

## حوادث سنة ١١٠٣ \_ ١١٠٤ هـ

وفي هذه السنة حضر ابن جاسر في أشيقر وأظهره بنو حسين. وفيها قتل مصلط الجربا.

وفيها سطا آل عوسجة أهل ثادق على أحمد بن حسن بن حنيحن في البير وقتلوه، ووقعت الحرب بعد ذلك بين أهل البير وأهل ثادق. وفيها قتل عبد الله بن سرور العربتي من شيوخ أهل أرغبة .

## حوادث سنة ١٠٥٥ هـ

وفي هذه السنة وقع الحرب بين أهل سدير قتل فيه محمد بن سويلم ابن نميم ريس بلد الحصون. وقد تقدم الكلام في حوادث السنة الماضية عن قتل بن حنيحن ووقوع الحرب بين أهل ثادق وأهل البير، ففي هذه السنة حصل بينهم قتال، قتل فيه حمد بن جميعة وغيره من أهل ثادق، وغزى أهل بادق وأخذوا خيل لابن معمر صاحب العيينة.

وغزى نجم بن عبيد الله بن غرير، وأغار على آل كثير قبيلة معروفة بذلك الوقت وهزموه، وزبن قرية العطار المعروفة في سدير، وحجزوه فيها فأحذوه إلى ابن سلمة وأخرجوه.

وفيها خرج الشريف سعد بن زيد إلى نجد، ووصل الحمادة المعروفة في سدير ثم رجع.

## حوادث سنة ١١٠٦ هـ.

وفي هذه السنة لم يحصل حوادث حروب إلا ما ذكر ابن بشر في وقعة (عروى)، وعروى هذه ماء في نجد حصل فيه وقعة على السهول، قتل فيها منهم نحو سبعون رجلاً، ولم يذكر الطرف العقابل إلى السهول ولا أسبابها ونتائجها، وإنما ألمح إليها إلماحًا لم نستطع أن نفهم منها سوى عدد العفتولين.

وفي هذه السنة توفي محمد بن مقرن بن مرخان صاحب الدرعية. وإبراهيم بن راشد بن مانع أمير القصب. وفیها قتل إبراهیم بن وطبان قتله یحیمی بن سلامة، وإبراهیم هذا هو الذي قتل أخاه مرخان غداراً سنة ۱۱۰۱هـ.

### حوادث سنة ١١٠٧ هــ

وفي هذه السنة خرج الشريف سعد بن زيد، ونزل بلد أشيتر في الوشم وحاصر أهلها وطلب أن يخرج إليه الشيخ حسن بن عبد الله أبا حسين ومحمد بن أحمد القصير، فخرجا إليه فحبسيم وطلب على أهل البلد مطالب، وكان ذلك في شهر رمضان، والزروع قد استوت، فخافوا من الشريف أن تبلغها عليهم فأفتى الشيخ الفقيه أحمد بن محمد القصير لأهل البلد أن يفطروا ويحصدوا زروعهم، فقعلوا، وأخذوا يماطلون الشريف حتى أحرزوا ثمرة زروعهم فامتنعوا ولم يدرك منهم مطلب فرحل عنهم.

وفيتِها سطى الحسين في بلد الزلفي وملكتِها بعد وقعة شديدة.

وفيها أيضًا غدر آل عبهول أهل حوطة سدير في آل شقير وأجلوهم عن البلد، وتولى في البلد هذلان النسيسا وإخوانه ـــ وخرج آل شقير إلى العيينة عند بن معمور.

وفي هذه السنة قتل إدريس بن وطبان صاحب الدرعية وكان قد تولى فيبنا بعد وفاة محمد بن مقرن ــ ثم تولى بعد إدريس سلطان بن حمد القيس.

## حوادث سنة ١١٠٨ هــ

وفي هذه السنة حصل وقعة بين الظفير والفضول في موضع بسمى الأبرق فانهزم الفضول وقبض الشريف عبد العزيز على سلامة بن صويط رئيس الظفير وربطه، ولعل لذلك علاقة بحادثهم مع الفضول، وكان الأشراف يتدخلون في شؤون نجد وفي شؤون القبائل تدخل فعلي على أن الشريف عبد العزيز ليس هو صاحب السلطة في الحجاز، ولا هو مندوب من قبله، وإنما كل شريف يعمل لحساب نفسه إذا فاقت عليه المشاكل في الحجاز جمع له من أوباش الناس من لا يعيش إلا بالسلب والنهب ثم يخرج لنجد، كما كانت مفككة الأوصال لعدم الرابطة بينهم واختلاف الكلمة، فينول أي بلد يقتضيه نظره، ثم يضع عليه ضوية إن دفعوها وإلا انتهب البلد بما فيها، فهذه كانت أعمالهم مما قد أسلفنا ذكره، ومما سيأتي بعد هذا. ولا نجد سبب لما يعملون إلا لمجرد الاستبداد والغطرسة وإظهار العظمة، وساعدهم على ذلك الحالة العامة في نجد وما هم فيه من التخاذل والشقاق والضغانن والأحقاد التي هي أصل البلاء عليهم في أنفسهم من أ

## حوادث سنة ١١٠٩ هـ

قد ذكرنا في حوادث سنة ١١٠٧هـ خروج الشريف سعد بن زيد وعمله في أهل أوشيقر ولم يخرج إلى نجد بالسنة الثانية لانشغاله في حوادث الحجاز مع بني عمه من الأشراف حتى استقر الأمر بينه وبينيم، وخرج في هذه السنة ولم يكن قصده الوشم بل أواد أن يعمم عدله فقصد سدير ونزل روضة سدير البلد المعروفة ونكل بأهلها تتكيلاً شديداً وسلبهم ما أستطاع من النقود والطعام فلما قضى وطره منها رحل ونزل قرى جلاجل وقبض على ماضي بن جاسر أمير الروضة وحبسه، ثم رحل ونزل الغاط ثم بعدها أطلق ماضي ورجع إلى بلده وإمارته.

وفي هذه السنة جلى آل خرفان وآل راجح وآل محمد من بلد أشيقر لأمور جرت بينهم وبين جماعتهم، ولكن لم يمض مدة طويلة إلاَّ ورجع آل خرفان وآل راجح إلى بلدهم، أما آل محمد فلم برجع منهم إلاَّ أناس قليل وتفرق باقيهم في البلدن.

### حوادث سنة ١١١٠ هــ

وفي هذه السنة سطا آل أبو غنام وآل بكر على فوزان بن حميدان بن حسن في المليحة المحلة المعروفة في عنيزة واستنفذوا منه منزلتهم (العقيلية) التي كان قد تغلب عليها.

وقد ذكر ابن بشر هذه الوقعة في حوادث سنة ١١٠٧هـ وقال: إنهم أخرجوا فوزان من عنيزة بعد وقعة بريدة وغدره فيهم.

ولم نقف على تقصيل وقعة بريدة التي أشار إليها ابن بشو، والرراية الأولى أصح من حيث الناريخ، لأننا نقلناها عن بعض مؤرخي القصيم.

#### حوادث سنة ١١١١ هــ

وفي هذه السنة ملك آل أبي راجح الربع الذي كان لأبناء عميم آل أبني هلال في روضة سدير وقد تقدم الكلام على حالة البلد وتقسيمها أرباعًا بين أولاد مزروع وذكرنا بعض حالتهم فيما تقدم مما لالزوم لاعادته.

أما أسباب امتلاك آل أبي راجح لمنزلة أتباعيم، فقد استنجدوا أمل التويم رساعدهم التويم رساعدهم التويم بساعدهم ماضي بن جاسر أمير أحد أقسام الروضة المذكور فنزل أهل التويم بلد الداخلة، وهي قريبة من الروضة وساعدهم ماض بن جاسر واستخرجوا

آل ابن هلال من منزلتهم في الروضة ودمروها وقتلوا منهم رجالًا، واستولى عليها ماضي بن جاسر الذي فيما يظهر لنا أنه من آل أبسي راجح.

# قتل آل شقير أهل حوطة سدبر

ذكرنا جلاء آل شقير من حوطة سدير في ١١٠٧هـ بعد أن غدر بهم آل عبهول وقصدوا ابن معمر في العيينة مؤملين مساعدته، ولكنه لم يفعل فسنموا الإقامة عنده، وخرجوا قاصدين إحدى بلدان سدير فخرج إليهم أهل العودة البلد المعروفة في سدير وقتلوهم.

# قتل زامل بن توكي أمير الدلم

وفي هذه السنة سطا ابن عبد الله في بلد الدلم وقتل أميرها زامل بن تركي وسطا دبوس في بلدة أشيقر في الوشم، وتغلب عليه خصومه وقتلوه.

# إمارة عثمان بن نحيط في بلد الحصون سنة ١١١١هـ

قد سبق بعض التفاصيل عن النزاع القائم بين آل تعيم وبين آل حديثة أهلُ بلد الحصون، وكان المؤسس ليا آل تعيم وهم أصحابيا إلا أن آل حديثة رأوا بأنفسيم فضل قوة فنازعوا آل نعيم السيادة، وحصل بينهم وقائع، تقدم ذكرها، وكانت الحرب بينهم سجال، فقد ذكرنا في حوادث سنة ١٠٨٤هـ تغلب آل تعيم وإخراجهم مانع بن عثمان ثم أعادوا الكرة على آل تعيم فلم يحصلوا على الحائلة وقتل نحيط بن مانع بن عثمان وسافر مانع إلى الأحساء بعد فشله الأخير، وتولى بدران بن سويلم آل تعيم وقتل سنة ١٠٩٠هـ، وتولى بعده محمد بن سويلم بن تعيم، وقتل في الحرب التي وقعت بين أهل سدير سنة ١١٠٥هـ.

وفي هذه السنة أي سنة ١١١٠هـ أقبل عثمان بن نحيط من الأحساء وسطى في بلد الحصون وأخرج آل تميم منه وملكه وأولاده مانع وسعود، ثم حصل بينه وبين أخيه فأيز سوء تفاهم، فخرج هذا مغاضبًا لأخيه ونزل قرية صبحاء، ولم يكن لذلك سبب وجيه إلا وشايات الأعداء وتدخليم في أمورهم، فأراد عثمان استرضاء أخيه فأرسل له قصيدة يعتذر فيها في أمورهم، فأراد عثمان استرضاء أخيه فأرسل له قصيدة يعتذر فيها فأجابه أخوه بمثلها، وصلحت الحال بينهما لما عرف كل منهما ما عند الآخر وهذا الشعر لم يكن من الشعر القري لهذا تركنا ذكره.

ولكن عثمان أصلح الأمر من هذا الجانب خوفًا من شقاق بقع بينه وبين أخيه يستفيد منه خصومه، وكان رئيس بلد جلاجل يعمل ضده سرًا، فاستمال أولاد عثمان مانعًا وسعدًا وخدعهم بالآمال حتى حملهم على أبيهم فقيضوا عليه وأخرجوه من البلد، وإلى ذلك أشار حميدان الشويعر بقال:

واحسد بلدله واخسر عنسرة يا غيزايا النبلاييين والسربيرة

يا عيال الندم يارضاع الخدم يا غيزا

فساحملسوا يساعيسالم عليمه

#### حوادث سنة ١١١٢هـ

وفي هذه السنة خرج الشريف عبد العزيز من الحجاز ومعه قوة ضعيفة وأغار على بني حسين وأخذوه هو ومن معه.

## حوادث سنة ١١١٣ دــ

سطوة الراشد واستيلاءهم بلد الزلفي

تقدم الكلام في حوادث سنة ١١٠٧هـ عن سطوة الحسين في بلد الزلفي واستيلاءهم عليه وجلاء الراشد عنه. وفي دله السنة دبر الراشد أمرهم واستنجدوا على خصومهم وسطوا في الزلفى وملكوه، وأخرجوا منه آل مدلج.

# استيلاء إبراهيم بن يوسف على قربة الحريق

الحريق بالتصغير قرية في الوشم، كانت كغيرها من القرى فيها حزبان يتنازعان السيادة وكان أميرها إبراهيم بن يوسف قد تغلب عليه خصومه وأجلوه عن البلد، فاستعان بأمير القصب القرية المعروفة في الوشم فأعانه وسطوا في الحريق وملكوه، وتولى فيه إبراهيم بن يوسف وأجلى خصومه عن البلد.

## وقعة السليع والبترا

وهما موضعان معروفان شرقي نفود السركانا من منازل الظفير بثلث السنين، وقد ذكرنا ما كان بينهم وبين سعدون آل غربر بالعام الماضي وهم في موضعهم هذا، وكانوا هدفًا للحكام سيما أمراء الحجاز، لأنهم لم ينقادوا إليهم وكانت الوقائع بينهم كثيرة، وقد مضى كثير من ذلك.

فقي هذه السنة خرج الحارث الشريف ومعه جند من الحجاز وقبائله ومعه بن حميد من عتيبة وصبحوا الظفير في موضعهم هذا، وحصل بينهم قتال شديد، انهزم فيه الشريف ومن معه، فأخذ الظفير جردات تلك الغزوات.

#### وقعة سدوس

وفي هذه السنة غزى عبد الله بن معمر أمير العيينة وأغار على ابن عباس وأخذه على سدوس القرية المعروفة في ناحية الشعيب،

# وفاة الشيخ حسن بن عبد الله بن أبي حسين

وفي هذه السنة توفي الشيخ العالم الفقيه حسن بن عبدائة بن حسن بن علي بن أحمد بن أبي حسين في بلد أشيقر في قرى الوشم كان رحمه الله عليه له معرفة في فنون العلم، قال بن بشر: رأيت كتب كثيرة عن فنون من العلم عليها تعليقات بخط يده، إشارات على ما فيها من فائدة ولا نجد كتابًا نظر فيه حسن المذكور إلا وعلى كل ورقة منه إشارة، إشارة على ما فيها من فائدة، ذكر لي أنه أخذ العلم عن أحمد بن محمد القصير وغيره، وقبل إن وفاته سنة ١١٢٣ ــ ١١٢٤هـ.

## وفاة سلامة بن مرشد بن سوبط

في هذه السنة توفي سلامة بن مرشد بن سويط شِيخ الظفير الأكبر، ودفن بالجبيلة القرية المعروفة بالعارض

> حوادث سنة ١١١٤ هـ استيلاء آل بسام بلد أشيقر وني هذه السنة استولى آل بسام بلد أشيقر

# وفاة الشيخ أحمد بن محمد التصير

وفي هذه السنة توفي الشيخ العالم الفقيه أحمد بن محمد بن حسن بن سلطان القصير في بلد أشيقر، وأخذ الفقه من الشيخ محمد بن أحمد ابن إسماعيل المشيور المتوفى سنة ١٠٥٩هـ، وعن الشيخ الفاضل سليمان بن مشرف جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفي سنة ١٠٧٩هـ.

وأخذ عنه عدد من العلماء من الشيخ عبد الله أحمد بن محمد بن عضيب الناصري المتوفى في عنيزة سنة ١٦٠هـ وفي رواية سنة ١١٦٠هـ وفي رواية سنة ١١٦٠هـ قال ابن بشر: وقد رأيت في بعض التواريخ أن وفاة الشيخ أحمد القصير ووفاة الشيخ حسن بن أبي حسين المتقدم ذكره كانت في سنة ٢٣هـ وسنة ٢٤هـ. وهذه السنة في أول سني المحل المسمى سمدان والقحط والعلاء الذي سمد فيه أهل الحجاز كثير من البوادي .

### حوادث سنة ١١٥هـ

وفي هذه السنة حدث حوادث كثيرة نوردها إجمالاً كما رأيناها، لأنه ليس لدينا تفاصيل توجب التوسع بالبحث:

١ ـــ أخذ عبد الله بن معمر أمير العبينة زروع التربنة وملكها وهي القرية المعروفة بالشعيب بين حريملاء وملهم.

٢ ـــ وسطى آل خرفان وهم أبناء عم آل بسام ــ وبينهما نزاع ــ على السلطة في بلد أشيقر، وقد ذكرنا في حوادث السنة العاضية استيلاء
 آل بسام على أشيقر.

وفي هذه السنة سطا آل خوفان وفي بلد أشيقر استولوا على [.٠٠٠] في وملكوه.

٣ \_\_ وهذه السنة قتل محمد انقعيسا رئيس حوطة سدير وملكها ابن شرفان.

٤ ـــ وفيها ملك إبراهيم بن جار الله بلد مرات المعروفة بالوشم.

وفيها اشتد المحل والقحط وهلك أكثر قبيلة هتيم وبعض أهل الحجاز.

٦ وفيها ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان في بلد العيينة وذلك قبل أن ينتقل أبوه عبد الوهاب إلى حريملاء، قتل فوزان بن حميدان أمير عنيزة آخر يوم من جمادى الثاني سنة ١١١٥هـ.

قد سبق الكلام عن النزاع الواقع بين أهل عنيزة وانقساميم وكثرة الحروب بينهم، خصوصا بين فوزان بن حميدان بن حسن آل معمر وبين جبور بني خالد أمراء الجناح القرية المعروفة في عنيزة فلما كان في هذه السنة حصل خلاف بين فوزان وبين الجبور، أدى إلى قتال قتل فيه الأمير فوزان بن حميدان، واستولى الجبور على عنيزة. كلها بأقسامها وتوحدت إمارتها فهدموا قصر آل معمر وهو المسمى قصر الكعبد وهو القسم الشمالي الشرقي من القصر الذي ملاصق لمسجد الجامع من الشرق المعروف بقصر مسعود، ذلك لأن مسعودًا وشعه حينما احتل عنيزة مما المعروف بقصر مسعود، ذلك لأن مسعودًا وشعه حينما احتل عنيزة مما المعروف بقصر مسعود، ذلك لأن مسعودًا وشعه حينما احتل عنيزة مما سيأتي بموضعه إن شاء الله .

#### حوادث سنة ١١١٦هـ

# قتل ريعان أمير لمرمدا وتولي إبداح العنتري

وفي هذه السنة سطى آل ناصر من العناقر على ابن عمهم ريمان بن إبراهيم بن خنيقر العنقري أمير بلد ثرمداء وقتلوه واستولوا على البلد. وفي ١١ ذي القعدة سنة ١١٦هـ أنزل الله مطرًا غزيرًا على بلد هنيزة، غرقت به البلد ودخل السيل بيت رجل يسمى السليمي أغرقته وسميت به. وفيها غزى عبد الله بن معمر أمير العيينة يريد قتال أهل ثادق، فلما وصل (البير) القرية المعروفة في ناحية المحمل علم به بوادي عنزة فحاصروه فيه وأخذوا ركابه.

ونزل في هذه السنة على بلد عنيبة سيل عظيم خرّب منازلها. وفيها ملك العزاعيز بلد (أثيثية) المعروفة في ناحية الوشم والعزاعيز هؤلاء من بنى تميم.

وفي هذه أيضًا قتل إبراهيم بن يوسف بن سلطان وسلطان بن خميس في (الجنوبية) القرية المعروفة في سدير وقتلهما آل بسام أهل أشيقر.

وقد أطلعت على بعض ترسيمات لأهل القصيم أردت وضع العبارة للتذكرة وإن لم أفهم معناها. قال: وفي صفر في هذه السنة نزل (جب دار) عنيزة برجوعه في الحج ونثر فيها الدراهم الشيء العظيم ولم يتضع لنا هذا الاسم، هل هو اسم شخص أو أمير وإنما الذي لفت نظرنا قوله: وملاها من الفلوس، مما يدل على الفائدة التي حصلت من مردرة وأثرها في البلاد، مما جعل هذا المؤرخ يرسمها مع الحوادث الناريخية.

## حوادث سنة ١١٧ هـ

وفي هذه السنة وقعت فتنة بين أهل سدير وأهل جلاجل، وحصل بينهم قنال، قتل فيه رئيس جلاجل محمد بن إبراهيم وأخوه تركي، وتولى في جلاجل عبد الله بن محمد بن إبراهيم.

وفي هذه السنة مات مقرن الحجيلاني، وهو من آل بن عليان أمراء
 بريدة.

## حوادث سنة ١١٨ هـ.

في هذه السنة سار أهل حريملاء معهم بن بجاد على قبيلة سبيع، وهم في وادي عيبران وهو شعيب... فأخذوهم وقتلوهم. وفيها خرج نجم بن عبيد الله بن غرير من الأحساء وقاض في بلد ثادق من بلدان المحمل وكان أميرًا على الحاج العقبلي في حج سنة ١١١٧هـ، فلما رجع خرج من الأحساء ونزل بلد ثادق وفاض فيها، وكان ابن عم سعدون بن محمد أمير الأحساء.

وفيها أيضًا قتل دبوس بن أحمد بن حسن بن حمد أمير البير، وتولى فيه إبراهيم.

وفيها غزا دجين بن سعدون آل غرير على آل زارع وأخذهم.

### وقعة الخشار

وهي بين عنزة والظفير، وسبب ذلك أن الظفير نازلين في سدير وكانت منازلهم بتلك الوقت وعنيزة في أراضي النصيم، وكانت بلاد الظفير بتلك السنة أكثر خصب من بلاد عنيزة، فتقدموا إلى سدير يتبعون مواضع الربيع لإصلاح ماشيتهم معتزبن بقوتهم، وساعدهم الشريف عبد العزيز العدو اللدرد للظفير، فطردوهم عن سدير، وسار التلفير إلى الدهناء فتبعهم عنزة والشريف، وحصل بينهم قتال شديد في موضع يسسى الخضار قريب من الدهناء، فانهز عنزة والشريف واستولى الظفير على الخضار قريب من الدهناء، فانهز عنزة والشريف عبد العزيز.

# حوادث القميم

وفي هذه السنة قام دويس من آل بكر أهل عنيزة وهدم المليحة المحلة المعروفة في عنيزة، وهي محلة آل فشل الجراح. وفيها مات منصور بن سلامة.

## حوادث سنة ١١١٩هـ.

وفي هذه السنة سار بداح العنقري أمير ثرمداء ومعه الصمدة من الظفير وأغار على أهل أوثيثيا وحصل بينهما قتال قتل فيه كثير من أهل أثبثيا وأمراء أثبثيا العزاعيز من بني تميم وهم الذين أجاروا حميدان الشويعر عن ابن معمر كما سيأتي بيانه.

وفيها قتل عبد ألله بن عبد الرحمن بن إسماعيل قتله عبد العزيز بن هزاع من رؤساء بني خالد. ونحن لا نعرف ابن إسماعيل ومركزه، ولا ما هي لأسباب التي أوجبت قتله، لأن ابن بشر اكتفى بذكر القتل، وجاريناه على ذلك ظنا منا أنه لم يعتني بذكر قتله إلا وهو شخصية بارزة وجعلناها أساس فيما لو وجدنا تفصيل يجعلنا نحسن معرفة الأصل.

في هذه السنة نزل الحاج العقيلي الأحساني بلد ثادق ومعه سعدون بعسكره، وهذا مما يرجح أن بني خالد من بني عقيل، وإنما جدهم القريب خالد غلب على عقيليتهم.

## حوادث سنة ١١٢٠ هـ

وفي هذه السنة حصل فننة بين أهل التويم الفرية المعروفة في سدير فقام فايز بن محمد وقتل بن عمه حسين بن منير أمير التويم وتولى بعده، ثم إن أهل حرمة المدلج غضبوا لذلك وساروا إلى فايز بن محمد وقتلوه، وجعلوا مكانه فوزان بن زامل فقام عليه ناصر بن حمد من بني عمه وقتله غدرًا طمعًا بالإمارة، ولكنه حرم منها، وتولى بعده محمد بن فوزان فتمالأ عليه وجال رؤساء البلد أربعة وقتلوه فاختلفوا على من يتولى الإمارة وكادت الفتة نقع ولكنهم اتفقوا على اقتسام البلد أرباعًا كل واحد منهم

أميرًا في الربع، فهذه حالة قرية لا يكاد سكانها يبلغون ثلاثمائة، قتل من أميرًا في الربع، فهذه حالة قرية لا يكاد سكانها يبلغون ثلاثمائة أبراها، أمراءها أربعة في سنة واحدة، ولم تسكن الفتنة حتى اقتسموها أرباعًا، وليست هذه الحالة خاصة بهذه القرية فقط بل إنها صورة مصغّرة للحالة العامة في نجد عمومًا.

### حوادث الدرعية سنة ١١٢٠هـ

وفي هذه السنة قتل سلطان بن حمد القيس أمير الدرعية، وتولّى بعده أخوه عبد الله بن حمد القيس ولكنه قتل في أواخر هذه السنة، وتولّى بعده موسى بن ربيعة بن وطبان في أوائل سنة ١١٢١هـ.

#### حوادث سنة ١٢٢١ د\_

وفي هذه السنة تولى موسى بن ربيعة بن وطيان وأظن أن اسمه التسحيح موسى بن وطياني بن ربيعة.

## اختلاف النواصر أمل الفرعة

النرعة قرية معروفة في الوشم بين شقراء وأشيقر وسكانيا من النواصر بني تعيم ومن آل مشرف من الوهبة بن تعيم. قال ابن بشر: وفي هذه السنة قتل عيمان بن حمد بن محمد بن عضبب قتله ثابت بن عبد الله بن محمد بن حسين بن حمد وإبراهيم ابن محمد بن حسين قتلاه في المذنب هذه رواية ابن بشر أوردها مقتضبة كما هي عادته في السوابق، وقد روى لنا هذه السألة محمد بن قايز من أحل الفرعة من النواصر وروايته أكثر إيضاحًا، لأن هذه المسألة لم تزل معروفة عند أهل البلد، وأحبت أن أضيف روايته على رواية ابن بشر لتتم الفائدة.

# رواية محمد بن فايز عن اختلاف النواصر المشار إليه أعلاه وآل مشرف

قال وقع بين أَل مشرف وأَل عيبان، اختلاف عند مجاري السيل، وكان آل مشرف من الوهبة من آل حنظلة وآل عيبان من النواصر من بين عمرو وكلهم تميم، وكان للنواصر بنو عم من النواصر في المذنب، فلما بلغهم خبر اختلاف بنو عمهم وآل مشرف أقبل إبراهيم بن حسين الناصري من المذنب ليصلح بينهم، ونزل على (التجار) أناس معروفون في الفرعة في قصرهم التيحية وقد اندثرت الآن، فاحضر الفريتين وقد أخل بينهم في أمر الصلح فأجابوه ثقة منهم بحسن نواياه، وأن ليس له قصد إلَّا الإصلاح بين الجميع، ولم يدخلهم شك في أمره، وواعدهم أن يكون الاجتماع عند قصر آل مشرف من الخارج في يوم ووقت معلوم، بشرط أن لا يحمل منهم سلاحًا، وكان القصر حصينًا طوله في الجو (٤٠) ذراعًا. محاطة بخمسة أسوار متلاصقة، فأسر لآل عيبان أن يأتوا بسبوفهم ويخفوها، فجاؤوا ودفن كل منهم سيفه بالرمل وجلس فوقه، فخرج آل مشرف من تصرهم وقد خشوا من الغدر فوضعوا أسلحتهم عند باب القصر قريب منهم، فلما تكامل جلوسهم حتى ثار فيهم آل عببان بإيماز من إبراهيم بن حسين وقتلوا منهم ثلاثة عشر وهرب الباقون ودخل إبراهيم بن حسين التصير ومعه آل عيبان واستولى على انقصر وأجلس بقية آل مشرف، واستولى على أملاكهم، وسكن آل مشرف بلد الحريق، وبعضهم سكن (الجريفا) وهما قريتان من قرى الوشم، الأولى بالجنوب الشوقى من الفرعة، والثانية بالشمال الشرقي من الفرعة.

واستولى إبراهيم بن حسين على قصور الفرعة باقيام بخسة وأحاطها بسور هي والبلد. وهن قصر آل أبو غيار وقصر التجار وقصر آل عيبان وغيرها. وبعد مدة قام آل عيبان ينازعونه الإمارة وكان رئيسهم عيبان، ولكنه تغلب عليهم بتفريق كلمتهم فاستمال إليه شائع بن عبدالله بن محمد بن حسين وهو ابن بنت إبراهيم بن حسين فأغراه بقنل عيبان وأطمعه في الإمارة فأحس عيبان بالأمر، فخرج قاصدًا بنو عمه في المذنب، نخرج معه شايعًا مغاضبًا لإبراهيم بن حسين ظاهرًا وهو مبطن الغدر في عيبان بإغراء إبراهيم بن حسين وطمعًا بالإمارة، وكتب إبراهيم بن حسين إلى بني عمه في المذنب يخبرهم أن البلد لا تصلح فيها هذان الرجلان، فلما وصلاً إلى المذنب غدر شايع في عيبان وقتله فخشي آل عيبان الذبن في القرعة وهاجروا إلى صدير فاستولى إبراهيم بن حسين على أملاكهم باتبام بخسة نجمعها وأملاك آل مشرف وأوقنها عنى ذربته للذكر دون الأنثى، فاستمرت زمنًا طويلًا فأبطلها الشيخ عثمان بن منصور وقسمها حلى المرجود من الورثة.

### حوادث سنة ١٢١ هــ

وفي هذه السنة غزى سعدون بن محمد أمير الأحساء ونواحيها وأغار على على الظفير بالحجرة، ولم يظفر منهم بطائل، وفيها ثار مانع بن ذباح على بن جار الله أمير مرات وأخرجه منها، وتولى فيها مانع. وفيها أبشًا سار عبد الله بن معمر أمير العيبة ومنه أهل العارض وسبيع ونازل أهل بلد سحريملا، ووقع بينهم قتال.

#### وفيات

وفيها توفي الشيخ العالم عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس أبا بطين العائذي وكان له معرفة في الفقه وألف فيه مجموعًا وكان موته من وباء وقع في سدير تلك السنة.

وفيها أيضًا توفي منصور بن جاسر والمنشرح وغيرهما من رؤساء الفضول.

## حوادث سنة ١١٢٢ هـ.

نى هذه السنة سار حاج الحساء لأجل أداء الفريضة وأميره اسمه حمزة، فلما وصل مكة كان لبعض الأشراف رسم على حاج الأحساء فطلب: الشريف من أمير الحاج دفع الرسم المعتاد الذي يشبه الإتاوة، فأراد حمزة منع ذلك، وساعده على ذلك نصوح باشا أمير الحاج الشامي بتلك الوقت، وحصل بسبب ذلك منافرة بين شريف مكة عبد الكريم بن ليلي ونصوح باشا ناصر الشريف على طلب حقه بحجة أن هذا رسم قديم يتقاضونه، وأن هؤلاء ليسوا من حجاجكم دعا فهد الشريف أمير الحاج المصري والوالي وغيرها، واشتد ما بينهما غير أن الشريف أصر على طلبه فاستوفاه فاضطفنها نصوح باشا للشويف وكذلك الشريف وأراد أن يشؤه سمعته نصوح باشاء فلما سافر حاج الشام إلى المدينة المنورة أوعز الشريف إلى قبائل حرب التي بين مكة والمدينة بمهاجمة الحاج معلموا بذلك ولم يصل إلى المدينة إلَّا بعد الجهد، وبعد أن تكبُّد خسائر فادحة من الأموال والرجال، فعلم أن ذلك من عمل الشريف.

فلما رجع إلى الشام رفع إلى الحكومة العثمانية تقريرًا ضافيًا بأعمال

الشريف عبد الكريم ودسائسه وظلمه مؤيدًا بشهادات كثيرة من رجال الحكومة في الحجاز ومن الأهالي وألح في تقريره على وجوب كف يده عن الحجاز، فأجابته الحكومة وجعلت أمر النظر في هذا الأمر إليه، فاستصدر من السلطان فرمانًا بتوليته الشريف سعيد بن زيد وكف يد الشريف عبد الكريم، فتولى الشريف سعيد إمارة الحجاز للمرة الخامسة وبقية على ذلك إلى أن توفي سنة ١١٢٩هـ، وخرج الشريف عبد الكريم ولم يتولى بعد ذلك وفي سنة ١١٢٩هـ، وخرج الأولى تفصيل هذه ولم يتولى بعد ذلك وفي سنة ١١٣٩هـ وفي المسودة الأولى تفصيل هذه التصة بأكثر وضوح ولعلنا نرجم إليه.

#### ملاحظة

الأحساء بثلك الوقت تحت ولاية أل حميد من بني خالد وقد حج وحاجهم في سنة ١١١٧هـ وأميرهم نجم بن عبيد الله بن غرير من أل حميد، ولم يحدث فيه ما حدث في هذه السنة، وكان قبل ولاية أل حميد بيد الترك، ولا أظن أن الأشراف يأخذون عليهم رسم قبل ذلك، ولكن الذي يظهر أن الشريف أراد أن يؤسس غريبة جديدة ومانعة نصوح باشا ودليلنا على ذلك امتناع أمير حاج الإحساء عن التسليم، فلو كان ذلك رسم قديم لم يمتنع سيما ونجم بن عبيد الله قد سبق في إمارة الحاج فلو سلم نجم لاتبعه حمزة، ولكن امتناعه يدل على أن الشريف أسابا في سلم نجم لاتبعه حمزة، ولكن امتناعه يدل على أن الشريف أسابا في تلك السنة مما أدت به إلى فقدائه مركزه.

### حوادث سنة ١١٢٣ هـــ

في هذه السنة سار أهل حريملاء على مايم وأخذوها عنوة.

وفيها أنزل الله غيثا وسحيا غرق حريملاء وهدم البيوت والمساجد

وصار بَرْدٌ شديد «بإسكان الراء» أهلك من الزرع ما كان في سنبله، ثم أنزل الله في الصيف غيثًا أعظم من الأول أصلح الله به الزروع وحصلت بركة عظيمة قيل أن محصول الغرب الواحد في ضرمي بلغ أكثر من ألفي صاع وأرخص الله الأسعار.

# حوادث سنة ١١٢٤ هـ.

وفي هذه السنة حصل فتنة بين العناقر أهل ثرمدا وبين أهل مرات وقد ذكرنا في حوادث سنة ١١٢١هـ، وكانت في اعتداء مانع بن ذباح على ابن جار الله، وإخراجه من مرات وقصة العنقري في ثرمداء واستنجده فأوعده، فلما كان في هذه السنة سار العنقري ومعه ابن جار الله إلى مرات وهاجموها وحصل بينهم قتال في موضع يسمى الظهيرة فانهزم أهل مرات، وقتل منهم مهنا بن بشري ذباح، واستولوا على البلد، وتولى فيها ابن جار الله.

وفي هذه السنة وقع موض في بلد ثرمداء والنصب في الوشم ورغبة والبير من بلدان المحمل والعود من بلدان سدير وصار وفيات كثيرة لم يكن فيهم أحد من العشهورين.

# حوادث سنة ١١٢٥ هــ

وفي هذه السنة توفي الشيخ العالم عبد الوهاب بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله وغيره، عبد الوهاب المعروف في العينة، أخذ الفقه عن أبيه عبدالله وغيره، وأخذ عنهم الشيخ العالم سيف ابن عزاز وغيره، وليس هذا هو والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وفي هذه السنة توفي الشيخ الفقيه أحمدبن محمد المنقور لستة

خلون من جمادى الأولى، أخذ الفقه عن الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان وكان أكثر نقلة في مجموعة عن شيخه المذكور، وأخذ عنه ابنه إبراهيم وغيره، وكان فقيهًا وله دراية، جمع كتابًا في الفقه من فتاوى أهل زمانه وغيرهم، وحصل كتبًا كثيرة بخطه،

## الحوادث السياسية

ذكرنا في حوادث سنة ١١١٦هـ، الشقاق الذي حصل بين العناقر وأهل ثرمداء آل إبراهيم وآل ناصر، وتغلب آل ناصر على بني عميم آل إبراهيم وإخراجيم من البلا، ولما كان في هذه السنة قام آل إبراهيم واستنجدوا أهل ثادق فأنجدوهم وساروا معيم إلى ثرمداء وسطوا فيها ولم يحسلوا على طائل، فرجعوا بعد أن قتل منهم آل ناصر رجلاً.

وفي هذه السنة صلحت الثمار ورخصت الأسعار وبلغ سعر النمر ماثة وزنة [...] كثرت قوافل عنزة للاكتبال رباعوا جلائيهم السمن على عشرة أصع بالأحمر (والفاطر) السمينة، وهي المسنة من الإبل، من خمس مجيديات إلى أربعين مجيدية، وابتاعوا كفايتهم من النمر مما أثر في الأسواق حتى بلغ خمسين وزنة بالأحمر.

وإيضاح الوزنة تعادل وزن اثنان وخمسون ريالاً من الريالات النساوية المعروفة الآن بالريال الفرنساوي، والأحمر نوع مما يتعاملون به بذلك الوقت، وهو يعادل ربع جنيه فرنجي بعملة زماننا هذا.

المجيدية هي جزء من أجزاء الأحسر أعرف متدارها بعملة زماننا هذا.

# حوادث سنة ١٢٦هـ

وفي هذه السنة غزى سعدون بن محمد آل غرير ومعه عبدالله بن معمر أمير العينية بأهل العارض وقصدوا اليمامة ونازلوا أهلها وتهبوا منها منازل فخرج إليهم البجادي وأصلح معهم وقدم إليهم أربع من الخيل.

وفي هذه السنة وقع مرض في العارض مات فيه أناس كثير منهم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الله ومحمد بن علي بن عبد وسليمان بن موسى بن سليمان الباهلي وهؤلاء من طلبة العلم

# حوادث سنة ١١٢٧هـ

وني هذه السنة سطى آل فضل الجراح أهل العليحة من أمام عنيزة على دويس وأخرجوه من محلتهم، واستولوا عليبا، وحصل في هذه السنة برد الباحان الراء، شديد أضر بالنخل وكسر الصهاريج الخالية من الماء وجمد الماء في المنازل الكثيفة وهذا معا لا يعهد فيه في نجدا.

حج حاج الأحساء في هذه السنة وأميره ابن عفالق ونزل العارض، واشترى صاع السمن المشخص والطلي بريالين وهذه يرونيا من العجائب حتى جعلوها بالتاريخ [...] برون هذا من الغلاء الفاحش.

# حوادث سنة ١١٢٨ هـ

وفي هذه السنة سار أهل المجمعة وسطوا على الفراهيد في الزلفى فخرج إليهم أهل الزلفى وصدوهم ورجع أهل المجمعة بدون طائل بعد أن تكبدوا خسائر،

وفي هذه السنة غارت آبار سدير، وقلت الزراعة، وغلت الأسعار

ومات المساكين جوعًا، واستمرت هذه الحالة نحو ثلاث سنين، وفي هذه السنة أغار عبد الله بن معمر على بلد حريملاء وقتل الزعاعيب.

#### حوادث سنة ١٢٩ هـ.

لم نجد في هذه السنة حوادث توجب الذكر.

#### حوادث سنة ١٣٠ هـــ

في هذه السنة غزى عبد الله بن معمر أمير العيبنة بلد حريملاء، وأخذ أغنامهم، فلحق أهليا وحصل بينهم قتال قتل فيه من أهل حريملاء نحو عشرة رجال، ولم يدركوا نتيجة.

وفي هذه السنة حصل خلاف بين أهل جلاجل فتمام خيطان بن تركي وحاول قتل ابن عمه الأمير محمد بن عبد الله بن إبراهيم طمعًا بالإمارة فلم يبلغ أمله لأن مساعيه حبطت وهرب من جلاجل.

#### حوادث سنة ١٣١ هـ

وفي هذه السنة تصالح آل عناقر أمل ثرمداء وآل عوسجة أهل ثادق والعربيات أهل العطار، وحدثت الفتنة في سدير.

#### حوادث سنة ١٣٢ هـ

وفي هذه الثلاث سنوات المتقدمة لم يجد فيها حوادث لها أهمية، والذي يظهر لنا أنَّ السبب في ذلك وقوع القحط وقلة الأمطار وقلة المياه التي تقدم بيانها ولله في ذلك حكمة وفيها عبرة، وصدق الله العظبم فقد قال في كتابه المنزل ﴿ فِي وَلَرَ بَكُ أَلَهُ الْإِزْنَ لِيبَادِد لِبَعَزا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧]، وجاء في الحديث القدسي: قإن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغني، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقراء أو كما جاء.

فحالة نجد في هذه السنوات تدل على أن في هذا الفقر والقحط الواقع هو صلاح لهم حيث هدئت الفتنة وامتنعوا من التعديات والفتل والفتال، ولكن من يعتبر، ففي الحوادث الآتية ما يدل على تجدد ذلك مع تجدد نعمة الله عليهم.

## حوادث سنة ١٣٣ هـ

وفي هذه السنة أغاث الله عباده بكثير من الأسطار ورجوع مباه الآبار في سدير، وصلاح النزروع والأثمار، ورخصت الأسعار حتى بلغ سعر التمر مائة وعشرون وزنة بالأحمر والعيش خمسة وأربعون صاعًا.

وفي هذه السنة ولد عبد العزيز بن محمد بن سعود.

وفي هذه السنة خرج سعدون بن محمد بن غربر حاكم الأحساء والقطيف ونواحيها، ورئيس بني خالد إلى نجد بقواته ومعه المدافع ونزل عقرباء المعوضع المعروف بين الجبيلية والعيينة وحجر آل كثير في العمارية القرية المعروفة في العارض حتى هزلت مواشيهم، وأقام على ذلك طبلة أيام القبض \_ ثم سار إلى الدرعية ونهب فيها ببوتًا في الظهرة والسوكية وملوى المحلات المعروفة في اللرعية، وحصل بينه وبينهم قتال قتل فيه من قرمه قتلى كثيرة.

## حوادث سنة ١٣٤ هـ

وفي هذه السنة ليس فيها حوادث أو بالأحرى أنه لم يبلغنا.

#### حوادث سنة ١٣٥٥ هـ

وفي هذه السنة توفي سعدون بن محمد بن غرير المحميدي حاكم الأحساء والقطيف ونواحيهما هو الحاكم الثالث من آل حميد، وكان من الأمراء البارزين المختارين همّة وإقدامًا وكرمًا وشجاعة تمر عليه الوفود من حواضر نجد وبواديها ويعطي العطاء الجزيل، وهو أول من رتب الروائب السنوية من أمراء الأحساء لمجنديهم، ولهم نفوذ يتعدى حدود القصيم غربًا وحدود العراق شمالاً وحدود اليمن جنوباً وشرقًا، ولكنهم لم يستعملوا هذا النفوذ لمصلتحم المادية بل يكتفون بالاعتراف لهم بالسمع والطاعة، ولا يكلفونهم غير ذلك فلا يطلبون منهم خراجًا لأنهم أغنياء بواردات الأحساء والقطيف، ولا يطلبون نجدة عسكرية لأنهم أقوياء، ولبس لهم منازع، ولبس في نجد قوة تضاهي قوتهم، ولكنهم ظلوا على بداوتهم، ففي أيام الصيف يسكنون المدن وإذا أقبل الشتاء خرجوا إلى البر باغناميم ومواشيهم، ويحكم البلاد أحد خدامهم.

وكانت حالة المدن بتلك الوقت قريبة من حالة أمرائها، ولو صاحب حكمهم شيء من النظام الموجه لكانت أيامهم تعد من أنضل الأيام على البلاد لقلة التكاليف، ووجود الأمنية والراحة، بخلاف ما كانت عليه نجد بذلك الوقت من كثرة الفتن والقتل والقتال والمنازعات المحلية، لأنهم مع نفوذ أمرائهم لم يتعرضوا لحالة الأمراء في نجد، يل تركوهم وشأنهم إلا في أحوال خاصة، وقد مدحتهم الشعراء ونزهوا يمكارمهم وفضلهم بأشعار كثيرة وليس هذا محل ذكرها وإنما نورد منها أنموذجًا يعرف منه بعض ما يؤثر عنهم، من ذلك القصيدة التي قدمها أمر (البير) القرية المعروفة في المحمل وكان له راتبًا سنويًا مضى عليه خمس سنين لم

يقبضه لعدم حاجته إليه، وأرسل من يقبضها بعد ذلك فرده وكيل سعدون بحجة أنه مضى عليها مدة فاضطر إلى مراجعة سعدون بهذه القصيدة وهي طويلة تبلغ أكثر من سبعين بيتًا، تقتصر على ما هو مختص بالموضوع، قال:

بكود على عزم الدنايا صعودها ولا رد غبضات العدا في كبودها وصبر على مر اللبالي وكودها ولمولا عناها كان كلّ يمرودها

مراقي العلى صعب شديد سنودها فمن رامها بالموت ما نال وصلها شراها بغالي الروح والمال والتقى فلولا غلاها سامها كل مفلس

إلى أن قال:

ترى إن كنت غياليت التنافي مبديحه

أجل عنك ما خاب الرجا في حصودها

فسلا غيسم سعسدون مسلاد إلاً غسدت

علينسا الليسالسي حسايسلات جنسودهسا

مسدحت علسي مساكسان مقسدار فعلسه

فبلا عياش كتيام الحسياني جحبودها

إلى أن قال:

إلى الشام من دار آل عمرو حدودها

حماني ربىي هجر مناصي اللوي(١)

(٢٠) دار آل عمرو، دومة الجندل المعروفة الآن بجوف آل عمرو.

<sup>(</sup>١) مناص اللوى بالقصيم.

<sup>(7) ???</sup> 

إلى خشم رمان(١) إلى النير(٢) مجنب

إلى الشعراء واضحاتهما في نجبودهما(٢)

إلى العمرض والبوادي الحنبفسي مشمرق(1)

ومساعسن جسوب كسل همذا يسسودهما

## إلى أن قال:

فما ركب جرد السبايا متوج
يا وفي جميل من معاني جميله
فيا من علا فوق العلى كل طائل
فرضت لي فرض قديم رسمته
وذا العام بإكساب الأنفال خامس
غدا الرجا به مثل راعي وداعه(٥)
وذا العام بإكساب الأنفال قادنا
فجد غير مأمور ينجز حاله

ولاحضّنت ببعض النسا في مهودها وأضحى يمين بالعطا من مدودها وزاده ببنيسان رفساع بنسودهسا بخط يد ورث الندا من شهودها ولا حباك منا طالب في نشودها وتبقى عليها آمن من جحودها إليها أمور موجبات يدودها ويكز بها واجعل جوابي صفودها

أي: وامرنا من هذه القصيدة نبذ تختص بالموضوع وترك البقية الطولها وإلاً فهي من أمثل الشعر وأقواه بالنبة إلى زمانه وما بعده مدوللشعراء أشعار كثيرة من هذا النوع معا يدل على مكانتهم مدوفيما أظن

<sup>(</sup>۱) رمان جبل قرب جبل شمر.

<sup>(</sup>۲) النير جبل في غالبه نجد.

<sup>(</sup>٣) الشعراء قربة بعالية نجله.

<sup>(</sup>٤) العرض جنوبًا بعيد عن العارض.

<sup>??? (</sup>a)

أن محسن الهزائي معاصرًا لسعدون هذا وبينهما صداقةً، وقد مدحه محسن بقصيدة أولها:

#### دن كتسباب وقسيرب لسي دواة

ولست من يقين هل هذا الشعر في سعدون بن محمد هذا أو في سعدون بن عُريعر بن رجيعني، لأن بين الأول والثاني نحو ستين سنة، ولكن الراجح أنه معاصر للأول، لأن لحن فيما ظهر لي أنه قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذي يرجح رأينا أنه سعدون بن محمد، لأن سعدون بن عريعر لم يكن بالمحل الذي نقصد والشعراء لأن أمورهم قد تضعضعت.

# ولنرجع إلى تتمة حوادث سنة ١٣٥ هـ.

بعد وفاة سعدون بن محمد وقع الخلاف بين آل حميد على من يلي الإمارة، فثار أخوه سعدون على سليمان بن محمد بن غربر ومعهما قسم من بني خالد وثار ابن سعدون دجيني ومنيع، ومعهم بعض من بني خالد، وقد وبعض من قبيلة الفضول، وتولى الإمارة في الأحساء بني خالد، وقد حاول دجيني بعد ذلك استرداد الإمارة من عمه فلم يقلح واستمر الأمر بيد على بن محمد إلى أن توفي، وخلفه من بعد أخيه سليمان بن محمد كما سيأتي بيانه.

# الحرب بين أهل أشيقر وأهل الفرعة

قد كان الخلاف بين أهل هاتين القريتين بل إن الحرب يكاد يكون مستمرًا لا لأجل السلطة وإنما غالبًا يكون على مجاري المياه والسيل، لأن القريتين متجاورتين وأصول مجاري السيل نكاد تكون واحدة، وتتشعب بعد تجمعها، وللسيل عندها أهمية كبيرة، فإذا نزلت الأمطار خرج كل صاحب مجرى يتبع مجرى سيله، وغالبًا تكون المعارك عند ذلك، وقد حدث حوادث من هذا النوع كثيرة أعرضنا عن ذكرها إذ تقرر الصلح بيتهم وهدئت الأمور، ولكن أهل أشيقر لم يعتبروا هذا الصلح يوافق مصلحتهم لفضل قوتهم، فأجمعوا أمرهم في هذا السنة وساروا إلى الفرعة وأوقعوا بهم على حين غفلة منهم، فطردوا النواصر وقتلوا آل قاضي، وآل القاضي هؤلاء هم الموجودين الآن في عنيزة لأنهم بعد هذه الوقعة أنفت نفوسهم في الإقامة في بلد.

هجرة آل القاضي من أشبقر إلى المجمعة ومن هذه إلى عنيزة

هذه حالتها فارتحلوا منها سنة ١١٣٥هـ، ونزلوا المجمعة وأقاموا فيها إلى سنة ١١٦٥هـ ولم يعجبهم الإقامة فيها نرحل إبراهيم بن عبد الرحمن وأولاده الأربعة: محمد وعبد الله حمد وعلي (١)، وأقاموا في عنيزة واستوطنوها في هذا الناريخ ولم يزالوا فيها، وهؤلاء الأربعة صار كل منهم جد لعائلة فأما محمد فهو جد لعبد الله انقاضي المشهور وهم يدعون الآن آل عبد الله نسبة إلى عبد الله بن محمد بن إبراهيم.

ومن ذريسة محمد بن إسراهيم سليمان ولا أعرف لمه ذريسة وعبد الكريم وهو أبو محمد العبد الكريم المعروف والد الشيخ عبد الله المحمد عبد الرحمن وعلي وصالح، وأما عبد الله بن إبراهيم فذريته

 <sup>(</sup>۱) عبد الرحمن المحمد بشول: إن اسمه إبراهيم الإبراهيم وليس لإبراهيم القاضي
 ابن اسمه علي، هد، عبد الله البسام.

يدعون آل عبد الرحمن نسبة إلى محمد بن عبد الرحمن أبو صدر وهو أبو الموجودين عبد العزيز وإخوانه المذكورين أدناه، ومنهم عبد العزيز المحمد وعبد الله المحمد وسليمان وعبد الرحمن المحمد العبد الرحمن.

وأما حمد بن إبراهيم \_ فيو جد آل عثمان \_ منهم الشيخ صالح العثمان القاضي، قاضي عنيزة المتوفى سنة ١٣٥١هـ، وأما علي بن إبراهيم، فيو جد القويضي أهل المليحة وأهل الضبط، وقد بقي بعض أبناء عمهم في الوشم وغيره، وإلى القاضي من الوهبة من بين حنظلة بن مالك، ويلتقي نسب الوهبة جميعيم من فيد بن علوي بن وهيب، ومنهم يتفرعون إلى آل القاضي فعنه ذرية زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب، وهيب، وهو الجد الجامع آل بسام منف الذي هو جد آل قاضي \_ وآل واجح \_ وآل عساكر وآل بسام بن عقبة وآل رئيس وآل مشرف هذا ما يقوله الشيخ وآل عساكر وآل بسام بن عقبة وآل رئيس وآل مشرف هذا ما يقوله الشيخ النئابة إبراهيم بن صالح بن عيسى.

## الموجود من ذرية بسام بن منيف

آل منيف وهم فحولة القضاة في عنيزة ــ وآل ابن حسن المعروفين ومنهم الدنامسة في الزبير ــ وآل عبد الله بن بسام وهم الحصانا والخرافا وآل بسام الذين في زميقة من بلاد الخرج، هؤلاء هم ذرية بسام بن منيف كما ذكره الشيخ ابن عيسى.

# ولنرجغ إلى تتمة حوادث سنة ١٣٥ هـ.

قال ابن بشر: وفي هذه السنة عمرت منازل آل أبو هلال ومنازل آل أبو سعيد وآل أبو سليمان في الروضة في سدير. وفي هذه السنة كانت شدة عظيمة رغلاء عظيم من قلة الأمطار، وهي مبادي الوقت الشديد المسمى (سحي)، وأظنه الوقت الذي يسيونه أهل القصيم ساحوت.

#### حوادث سنة ١١٣٦ هـ

وفي هذه السنة اشتد المحل والقحط أعظم من السنة التي قبلها وعم الغلاء والقحط من الشام إلى اليمن نبي البادي والحاضر، وماتت المعواشي: الإبل والغنم وكل بعير يشال عليه الرحل وتخلف أكثر البوادي في البلدان أعباء لا يجدون ما يرحلون عليه، وغارت الآبار في سدير، وجلا أهلها وكثير من أهل نجد إلى الأحساء والعراق، ولم يبق في بلد المطار إلا أربعة أنفار حيث لم يبق فيه إلا بيرين فيهما بعض الماء، وكذلك قرية العودة قبل ذلك ولم يبق فيها من أهلها إلا بضعة رجال، والحنيقة أنها من أشد السنين التي مضت على أهل نجد، تلفت فيها بوادي حرب والعمارات من عنزة بوجه خاص، وتلف جملة مواشي بني خالد وغيرهم، والعمارات من عنزة بوجه خاص، وتلف جملة مواشي بني خالد وغيرهم،

غدى الناس أثلاثًا فنلث شديدة وثلث إلى بطن النزاد فن ميت

بلاوي صليب البين عاير وجائع وثلث إلى الأرياق جالٍ وناجع

وفيها قيام آل ابن راجيح على أبناء عمهم آل ابن هلال وهدموا منزلتهم في روضة سدير، وفيها مات بداح العنقري صاحب ثرمداء وأراد آل رباح سلطان وأخاه استرجاع الإمارة لأنفسهم، فقام عليهم إبراههم بن سليمان المنقري وقتلهم، وتولى الإمارة في ثرمداه، وستأتي أخبار إبراهيم بعد هذا لأنه أثر عظيم.

# حوادث سنة ١٢٧ هـ

وفي ليلة عيد الفطر في هذه السنة توفي سعود بن محمد بن مقرن صاحب الدرعية، وتولى بعده زيد بن مرخان، وفي هذه السنة والمحل والقحط على أشده وهذه هي السنة الثالثة التي لم ينزل فيبا أمطار ومات أكثر الناس جوعًا ومات أكثر بوادي حرب وبوادي الحجاز، وغلا الزاد في الحرمين حتى لا يوجد ما يباع.

## حوادث سنة ١٣٨ هـ

وفي هذه السنة وقع في بلد العيينة وباء عظيم، أننى غالب أهلها ومات فيه رئيسها عبد الله بن محمد بن معمر العشبور الذي تزخرنت العيينة بوقته وبلغت من القوة ما لم تبلغه مدينة أخرى في نجد قبلها، ولا يذكر في زمانه ولا قبل زمانه في نجد من يضاهيه في الرئاسة وقوة العلك والعدد والعدة والعقارات والأثباث، وكانت مدة إمارته نحو أربعين سنة (۱)، وتولى من بعده ابن ابنه محمد بن عبد الله بن معمر العلقب خرفاش.

وفيها تُسَل إبراهيم بن عنمان أمير القصب المعروفة في الوشم، قتله أبوه عثمان بن إبراهيم لخلاف وقع بينهما، ذلك أنه قد أناهم إبراهيم بن يوسف صاحب بلد الحربق يطلب النجدة من عثمان على أهل بلده وعشيرته فحصل خلاف بين الأب والابن من أجل ذلك فقتل الأب إينه.

<sup>(1) ???</sup> 

## ذبحة أهل الدار

وهي حادثة جرت في عنيزة واشتهرت بهذا الاسم.

تقدمت العيبنة بزمنه تقدمًا عظيمًا، وكثر سكانها وزاد عمرانها، وبلغ عبد الله في الرئاسة قُوة الملك والسلطة ما لم يبلغه أحد قبله في نجد، حتى كانت بلده المدينة الأولى في نجد، ولكنه يكاد تكون الأولى، وقد حاول إخضاع القرى المجاورة لحكمه فلم ينجح، وكان له وقالع عديدة مع أهل حريملاء اليمامة والعمارة القرينة وثادق والبير وغيرها من القرى، ولكن بالغم من عدم إخضاعهم وانقيادهم له، فإنه من الثابت أنه لم يتوجه جبثًا لمقاتلته، ولم يكن يومًا ما مدافعًا، بل إنه دائمًا كان مهاجمًا.

#### حوادث سنة ١٣٩ هـ

وفي هذه السنة أغاث الله عباده غيثًا هنيًّا مربثًا أصلح الله به الزروع، وأحيى به ميت الأرض والأنعام، بل وأحيى به النفوس التي أنهكتها السنون الثلاث الشديد، وسعيت هذه السنة (رجعان سحى) ولا يقال لكل سنة خصب رجعان، بل إنها مختصة بسنة الخصب التي تلي السنة أو السنين المجدية، وبلغ سعر التمر مائة وزنة بالأحمر وأربعة آصع من العيش المحمدية.

## قتل مقرن بن محمد بن مقرن

كان مقرن بن محمد أميرًا في الدرعية، وزيد بن مرخان أميرًا في عصية أحد أقسام الدرعية، وكان بينهما نزاع أساسه طمع مقرن بإضافة عصيبة إلى إمارته وتوحيدها، ثم سعى بينهما بنو عمها وأصلحوا بينهما، ولكن مقرنًا لم يكن نيته صافية وأراد تحتيم ما يريد بالقدر، فكتب إلى

زيد بن مرخان يخادعه، فقال: إن الخلاف السابق قد باعد بيننا، وبما أن الصلح قد تم وزال الخلاف، فنحب أن تزورنا لتمام الاستناس بكم وزيادة لتوثيق الروابط معكم، فلم يخف على زيد عاقبة هذه الدعوة وأوجس منها شرًا فجاوبه بالإيجاب على شرط أن يكفل لي ابن أخيك محمد بن سعود ابن عمك مقرن بن عبد الله أن تبدر منك بادرة شر نحوي فكفلا له، فأتاه زيد في جماعة، فباتت شواهد الغدر من مقرن بن محمد، وهم يقتل زيد غير مكترث بأمر الكفلاء، ولكنهم ناروا عليه وأوقفوه عند حده، فحمل عليه محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله فانهزم من بين أيديهم وألقى نفسه من نافذة بالمنزل واختفى في بيت الخلاء، فأدركاه فيه وقتلاه، وأرجعا زيدًا إلى مكانه.

# قتل زید بن مرخحان

ذكرنا وفاة عبدالله بن معمر أمير العينة بالمنة العاضية، وولاية حقيده من بعده، ولم يكن له من المواهب الإلبية ما لسلقه، وكانت العينة على ما وصفنا من القوة المادية، وكثرت الأموال فتنبهت مطامع الأمراء المجاورين وكان أسرعيم لذلك زيد بن مرخان صاحب الدرعية، فقد أغراه ما فيها من الأموال وعلى الخصوص بعد أن فقدت قوتها المعنوية بوفاة أميرها عبد الله بن معمر، فأراد أن يبتبل الفرصة لغنيمة ذلك الإرث الثمين، فجهز الجنود وسار إليها بقوة كبسرة من أهل المدرعية ومعه دغيم بن فايز المليحي رئيس سبيع، وبوادي سبيع وآل كثير وغيرهم، ومعه أيضًا محمد بن سعود، فبلغ خيرهم إلى محمد بن حمد بن معمر واشتدً عليه الأمر وعلم أنه لا طاقة له بدّفعهم، وعلم أنه لا ينجيه إلا الخديعة والمكر، وهي من الخلال التي يعتاز بها ضعيف الإرادة، وهي الخديعة والمكر، وهي من الخلال التي يعتاز بها ضعيف الإرادة، وهي

سلامة الرحيد، وإذا كانت كقونة في بعض الأحيان فإنها بمثل هذا الموقف على العكس بحجة أن الغاية تبرر الواسطة، فكتب كتابًا وأرسله إلى زيد بن مرخان فوافاه، وهو في عقرباء بالموضع المعروف قرب العيبنة، يقول فيه: قد بلغني مسيرك وما عزمت عليه وعلمت أنه ما سَاقك إلاَّ الطمع، وأنت تعلم أننا لسنا طعمة لأول أكل، وني استطاعتنا الدفاع عن أنفسنا وأوطاننا إلى آخر نسمة، ولدينا من القوة ما يكفل لنا صد عدوان كل من أرادنا بسوء، ولكننا نفضل السلم ونقدمه، فإذا أعيانا الحصول عليه فذلك آخر عذرنا، وبما أني أعلم أنك تجمع هذه الجموع إلاَّ بسائق الطمع، فإذا كان الأمر كذلك فما هي الفائدة التي يعرد عليك إذا جملتنا طعمة لهذ، البوادي، ولكن أعرض عليك أمرًا إن قبلته فهو لصالح الجميع، وهو أن تشرك البوادي والجنود بموضعها التي هي فيه، وتقبل إليَّ مع بعض خواصك الذي تعنمه عليهم وتتقاوض معي فنعطيك ما يرضيك، مما يحود عليك دون غيرك، ولسان حاله يقول: إذا كنت مأكولًا فكن أنت آكلي.

### قتل زید بن مرخان

جازت هذه الحيلة على زيد وانخدع بها، وأخذ يضرب أخمانا لأسداس عما سبطلبه أمير العيبنة، ولم يتخذ الحيطة لنفسه ولا خالجه شك في نوايا ابن معمر فامر على ركابه واستصحب محمد بن حود ودغيم بن فائز رئيس سبيع ومعهم نحو أربعين رجلاً، فقصد العبينة وتلقاهم ابن معمر عند باب القصر وأخذ بيد زيد بن مرخان حتى انتبى إلى الموضع المعد لجلوسه فيه، فما استقر في مكانة حتى استقر في جوفه رصاصتان كان فيهما خفة، فوئب محمد بن حعود ومن معه ودخلوا في موضع من القصر يحصنوا فيه، وحصل بينهم مجادنة قتل فيها موسى بن ربيعة أمير

الدرعية سابقًا، وكان جلوي عند ابن معمر بعد إخراجه من الدرعية فدعا ابن معمر محمد بن سعود ومن معه للنزول وليم الأمان، فلم يقبلوا إلا بأمان عمته الجوهرة بنت عبدالله بن معمر فأعطنهم الأمان، ونزلوا ثم رجع محمد بن سعود إلى الدرعية واستقل بإمارة الدرعية وغصيبة وتفرقت جنود زيد.

هدأت الأمور بعد هذه الأمور [ . . . ] واستقر كل منهم بإمارته .

وكان القاضي في العبينة بذلك الوقت الشيخ عبد الوهاب بن سليمان والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فحصل بينه وبين ابن معمر خلاف فصله عن القضاء وعين أحمد بن عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله قاضيًا فيها فارتحل الشيخ عبد الوهاب من العبينة ونزل حريملاء فاستقام بها إلى أن توفي سنة ١١٥٣هـ.

# ثورة دجيني بن سعدون على عمه

وفي هذه السنة ثار دجيني بن سعدون بن محمد بن غرير على عمه علي بن محمد حاكم الأحساء، واستنجد دجيني بالظفير فسار معه أبن صويط ومعهما المنتفق وقصدوا الأحساء، وحاصروا علي بن محمد في البلد وعائوا في قرايا الأحساء ونيبوها، فخرج إليهم علي بن محمد، وحصل بينهم قتال شديد استمر أيامًا، وقتل رجال كثير من الطرفين، ثم تغلب عليهم علي بن محمد، وشتت شملهم، ثم إنهم صالحوه ورجعوا.

# سطوة النواصر في بلدهم الفرعة

وفي هذه السنة سطا النواصر في بلدهم واسترجعوها وملكوها، وأغاروا على بلد أشيقر ونهبوا زرعهم من الذرة وأكلوها.

## وفيات

وفي هذه السنة رقع في بعض البلدان وباء مات فيه الشيخ محمد بن أحمد الحصيني صاحب أشيقر عمه محمد بن محمود حمد الحصيني . وغيرهم، وفيها مات قاضي صاحب روضة سدير.

# وفاة دواس بن عبد الله بن شعلان

وقي هذه السنة مات دواس بن عبد الله بن شعلان صاحب منقوحة وكانت مدة إمارته تحو الخمسين سنة وتولى بعده ابنه محمد فقام عليه ابن عمه زامل بن فارس بن عبد الله، وقام معه أهل البلد فتتلوه لكراهتهم لآل دواس لسوء أثرهم وأعمالهم في أهل البلد، فكرهوا ولايتهم وأجلوا بقية ذريع دواس وهم دهام بن دواس المشهور الذي سيأتي ذكره وأخوانه عبيدائه ومشلب وتبركني وفهيد وسعيدون وشعيلان فنيزلبوا البريباض واستوطنوها، وكانوا أصهارًا لأميرها زيد بن موسى آل زرعة، فإن أخنهم تحت زيد المذكور فأقاموا عنده ثم بعد مدة قُتل زيد بن موسى، قتله معتوه من بني عمه لأطماع في الإمارة فصعد إليه وهو في علَّيَّة له، وكان نائمًا فيها فقتله بسكين كانت معه، فجاءه عبد لزيد يسمى خميس فقتله، وتولى العبد الإمارة في الرياض نبابةً عن ابن عم سيده المقتول لكونه قاصرًا واستمرت إمارته نحو ثلاث سنين.

# حوادث سنوات ۱۱۶۰هـــ۱۱۶۰

وساءت سيرة العبد فكرهه أهل البلد وعزموا على الفتك به فأحس بعزمهم وهرب وبقيت البلد بلا رئيس فطمع دهامًا.

بالإمارة لقربه من صاحبها الشرعي، ومن أحق منه يحفظ مركز ابن

أخته، فقرن الأمل بالفعل، وأعلن نقسه أميرًا بالنيابة عن ابن أخته القاصر إلى أن يبلغ رشده فبردها إليه، فعارضه أهل البلد، وكرهوا إمارته لسوء السمعة التي يتمتع بها آل دواس، تشاوروا عليه وقاوموه فعلاً فاحضر بقصر الإمارة، وأرسل أخاه مشلبًا إلى محمد بن سعود أمير الدرعية يستنجده فأمده بقوة تحت قيادة مشاري بن سعود فتمكن هذا من تشبت شمل أهل الرياض وفك الحصار عن دهام ومن معه فخرجوا من القصر وتولى الإمارة، فأقام عنده مشاري نحو ثلاثة أشير حتى توطد مركزه وانقاد له أهل الرياض وأذعنوا له.

والسبب في فشل ثورة أهل الرياض أنها لم تكن على أساس، وليس لهم زعيم ينظم حركتهم ويتولى أمرهم بدلاً من دهام، ولو فعلوا لكان نجاحهم مضمون، ولكن ثورة كهذه لا يصعب إخمادها.

كما توطد مركز دهام ورسخت قدمه بدأ بابن أخته الذي هو نانب عنه، وأبعده عن البلاد واستأثر بالسلطة، ومرت هذه الحوادث في أواسط بحر السنين التي بين الأربعين والخمسين، ولكننا كرهنا تقطيعها فأدرجناها متنابعة.

وفي سنة ١١٤٦هـ: قام حسن بن منعاب أمير عنيزة على بني عمه الشختة، وهدم منزلتهم الجادة وأجلاهم إلى العوشوية، وأقاموا فيها مدة ينتظرون الفرصة الاسترجاع محلتهم، ولهم في ذلك قصيدة مشهورة يتناجون فيها(١):

<sup>??? (1)</sup> 

# مشاعيب سحوا واجعلوا الستور واحد مشاعيب رأس الشيخ نهض مقامه

وأخبذ نحي فيهبا هبذا المنحبي ثسم إنهسم كاتببوا بني خمالمد أهبل الجناح وطلبوا مساعدتهم فأجابوهم وواعدوهم يوم معلوم فجاؤا فيه وسطوا على حسن بن مشعاب وقتلوه، واستولوا على عنيزة جميعها سنة ١١٥٥هـ، وأجلوا الجراح عنها وغرسوا أشجار نخلًا، ولكن رشيد بن محمد من حسن بن معمر الجراح لم يمهلهم وسطى عليهم سنمة ١١٥٦هـ، واسترجع محلتهم الملبحة وملكها، وتولى الإمارة في عنيزة وعقمة صلحًا مع بني خالد أهل الجناح، وهدأت الأمور وسكنت الأحوال، وتفرغوا لشؤون فلاحتهم، وغرس أل زامل وآل أبا الخيل أسلاكتهم في المسهربة والهيفاء فنمت أحوالهم وأسوالهم واتسعت أمورهم يقضل حسن السياسة. فكان رشيدًا هذا من أحسن الأمراء سيرةً وأبعدهم نظرًا، بقيت الحالة لحر عشرين سنة على أفضل ما تكون من الأحوال، ولكن خصوم الأميران لم نرق لهما هذه الحالة، وساءهم أن تكون هذه الصحة على أبديهما، فما زانوا يبئرن الدسائس حتى أثاروا عليهم العامة فاتفق رجال من بني خالد من جماعة فراج ورجال مِن آل أبو غنام وآل زاءل على قتل الأميرين ففبضوا عليهما وقتلوهما في السوق في مجلس عنيـزة كما يئتــل المحِسر مين، فشارت الفتنة بيمن الــفريقيــن ورجعوا إلى ما كانوا عليه في سابق عيدهم وكنان قتانهما سنة ۱۷٤هد.

# النهضة الدينية والسياسية أو الانقلاب العظيم والتطور الخطير

انتهى الدور القديم بما فيه من خير وشر وما فيه من غموض وأبهام، روقفنا فيه على حد هذه النهضة التي تبدلت فيها حالة نجد من الفوضي إلى النظام، ومن التفرق إلى الاجتماع، ومن الخوف إلى الأمن، ومن كل حال سيئة إلى حالة حسنة، وذلك ببركة دعوة منقذ نجد من الجهالة الشيخ الجليل والمصلح الكبير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فلو لم يكن له من الفضائل إلَّا اجتماع الكلمة وتوحيد السباسة لكفي بها فضيلة، كيف وقد جمع الله به شتات هذه الأمة تحت راية واحدة وأنقذهم من شر الفوضي والنطاعن والتقاتل وكف أيديهم عن الاعتداء على بعضهم بعضًا، وزالت الشحناء والبغضاء المتأصلة في نفوسهم، نعم إن القتال لم ينتهي وحدث حوادث جسيمة أعظم مما كانت، ولكنها أمور لا بدِّ منها، وحالة طبيعية تصاحب كل انقلاب إصلاحي، لأن العادات المتأصلة في النفوس لا يسهل اقتلاع جذرها إلا بعد مدة طويلة، وهكذا كانت الحالة في هذا الانقلاب، فإن الحروب استمرت نحو ثلاثين سنة بشكل أعظم وحالة أعم مما سبقها قبل أن تستقر، وبما أن هذا هو الحد الفاصل بين النيضة الإصلاحية وبين حالة الفوضى التي شرحنا فيما تقدم من الكتاب، وبمنا أن محبور السيناسية والتباريمخ سيندور علني بعبض الأمنزاء أهمل الشخصيات البارزة، الذي سيكون لهم أثر كبير في مجرى التاريخ، أحبينا أن نوضح أسماء هؤلاء الأمراء وشيء من حالتهم، وما هم عليه قبل هذه النَّهِضَّةَ وَفَى أَتْنَائِهَا الْأَمْرَاءَ الْبَارِزُونَ الْمُوجِودُونَ فِي هَذَا الْزَمَانَ:

١ \_ محمد بن سعود أمير الدرعية، تولى الإمارة سنة ١٣٩ هـ..

- ۲ \_ دهام بن دواس أمير الرياض، تولى الإمارة بحدود سنة
   ۱۱٤۳هـ ۱۱٤٤هـ.
- ٣ \_ إبراهيم بن سليمان العنقري أمير ثرمدي، تولى الإمارة سنة ١١٣٦هـ.
  - ٤ \_\_ زيد بن زامل بن تركي أمير الدلم [.٠٠].
    - آل مدلج أهل حرمة.
    - ٦ عثمان بن حمد بن معمر أمير العبينة .

أما آل حميد أمراء الأحساء فيم وإن كانوا أقوى من هؤلاء جميعًا، وكلمتهم هي النافذة في عموم نجد، إلا أنهم لم يكترثوا بذلك أول الأمر، فاختصينا هؤلاء الأمراء بالذكر لما لهم من الأثر في مجرى التاريخ الحديث، لأنهم ناصبوا ابن سعود العداء وحالوا دون توسعه بالفتوحات طيلة أيام محمد وشطرًا من أمارة عبد العزيز.

أما حالة نجد الخارجية فلم تكن أحسن حالاً من حالها الداخلية، فقد كانت تتنازعها ثلاث قوى:

الأشراف من الغرب، وآل حميد من الشرق، والمنتفق من الشمال.

### دعوة الشيخ محمد

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حريملاء عند أبيه يقرأ عليه بعد رجوعه من العراق، وكان ينكر ما يفعله الجهال من البدع، وكثر منه الإنكار لذلك حتى وقع بينه وبين أبيه كلام، ووقع بينه وبين الناس كذلك في البلد، فأقام على ذلك مدة سنين حتى توفي أبوه سنة ١٩٣ هـ، فرأى وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر، فعال إليه ناس من أهل

البلد واتبعوه واشتهر أمره، ولكن الرؤساء غالبًا يكونوا هم أصل البلاء، فقد كانت إمارة حريملاء لآل حمد وأبناء عمهم آل راشد وكانوا قسمين، كل منهم لديه أتباع لا يُعارض، وليس للبلد رئيس واحد يتزعم الجميع، وكان لأحد الفريقين أتباع يعيثون فيها فسادًا، فأراد الشيخ أن يمنعوهم من ذلك فأحس العبيد بذلك، وأرادوا أن يفتكوا بهذا الشيخ الجديد الذي جاء يغير عليهم حالتهم، وبريد أن يصرفهم عما اعتادوا عليه، فأحس الشيخ بأمرهم فانتقل إلى العبينة فنلقاء أميرها عشمان بن حمد بن معمر بالقبول وأكرمه، وزوجه عمته الجوهرة بنت عبد الله بن معمر المشهور التي أجارت محمد بن سعود في حادثة زيد بن مرخان الذي سبق ذكرها وعرض على عثمان ما قام به ودعى إليه وطلب منه نصرته فأجابه وساعده، وقام بنصرته وعضده في أول الأمر، فأعلى الشيخ دعوته، وقام بقطع بعض الأشجار وهدم القباب التي بنت على القبور، منها قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلية، ونفَّذُ الرجم في الزانية التي اعترفت بزناها، فاشتهر أمره وطار صيته، إلى ما وراء نجد وقامت قيامة علماء نجد وعلماء الأحساء، وكاتبوا علماء الأمصار وأشاعوا عنه إشاعات باطلة وبلغ الأمر أن استعانوا بسليمان بن محمد بن غرير الحميدي حاكم الأحساء فكتب إلى عثمان بن معمر يأمره بنفي الشيخ أو قتله، وكان له سلطة على ابن معمر، فلم تسعد مخالفته فأبلغ الشيخ الأمر، واعتذر إليه أنه لا يستطيع مخالفة أمر ابن غرير وأخبره بالمحل الذي هو يرغب، فاختار الدرعية فأرسل معه من أوصله إليها، فنزل عند محمد بن يسويلم العربني فضاق به ذرعًا وخوفًا من محمد بن سعود لأن أمره قد اشتهر ولكنها شهرة ليست بجانبه، حيث إن علماء السوء قلبوا الحقائق وهذا ما دعا ابن سويلم إلى الخوف من ابن سعود، ولكن محمد بن سعود أخلف أمل بن

سويلم لما أراد الله به من الخير فتلقى الشيخ وأكرمه وعاهده على القيام بنصرته وأن يمنعه مما يمنع عن نفسه وأولاده، فلما بلغ أتباعه في حريملاه وفي العينة قبول محمد بن سعود بأمره وهاجروا إلى الدرعية وهم نحو سبعين رجلاً فيهم بعض الرؤساء من المعاصرة أبناء عم عثمان المناوئين له فأدرك عثمان خطأه في إخراج الشيخ وعلم أنه فتح على نفسه بابًا من الشر فأراد أن يستدرك ذلك فركب وقدم على الشيخ في عدة من رجاله، وحاول أن يسترضي الشيخ ليرجع معه ويتوم بنصرته فأحاله على محمد بن سعود فرفض ذلك، فأخذ يدير الداء في الوسيلة التي يتلاقى بها هذا الأمر فلم برى أسلم من المتابعة فيبايع الشيخ وتابعه إما عن عقيدة وإما عن مكبده ليدفع بها عن نفسه.

ومضت السنة الثامنة والخمسين بعد المائة والألف بالتحميدات ولم يقع بها حوادث تذكر، وبما أن تاريخ هذه الدعوة وتطوراتها قد كفانا ابن بشر وابن غنام الكلام عليها بتاريخها من الناحية الدينية فقد قصرنا بحثنا في هذا الكتاب على الناحية السياسية التي لم تزل غامضة، لأن المؤرخين القديمين والحديثين لم يعالجوها كتاريخ سياسي، فأبن بشر وابن غنام دونوها بصفة دينية محضة، ووصموا مخالفي ابن سعود بالردة أو ما هو في معناها، ولم ينظروا إلى أعمال هؤلاه الأمراء من الناحية السياسية الذي هي السبب المباشر لهذه المقاومة، ولهذا وجب أن تتكلم عن حالة هؤلاه الأمراء من المناحية ونعطيهم حقهم على قدر ما يستحقون، وبقدر أعمالهم وآثرهم في الناريخ، لأنهم الآن أصبحوا في ذمة الناريخ، والتاريخ أمانة في ذمة المؤرخ يجب أن بؤديه على أصله نصحًا بالرواية وحرصًا على التحقيق.

非 特 特